# الباب الأول

# الفصل الأول على الجملة وفيه مقدمات:

# المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري

ويعبر الحكياء عن هذا بقولهم: «الإنسان مدني بالطبع» أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التهاسه بفطرته، وبها ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بهادة حياته منه، ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري.

هب أنه يأكله حبًا من غير علاج، فهو أيضًا يحتاج في تحصيله حبًا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه؛ من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد؛ فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضًا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه. لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها، وقسم القدر بينها، جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان، فقدرة الفرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة الإنسان، وكذا قدرة الحيار والثور، وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته، ولما كان العدوان طبيعيًا في الحيوان جعل لكل واحد منها عضوًا يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره، وجعل الإنسان عوضًا من ذلك كله الفكر واليد. فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر، والصنائع

تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة، والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة، والتراس النائبة عن البشرات الجاسية، إلى غير ذلك مما ذكره جالينوس في كتاب «منافع الأعضاء».

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيها المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرته أيضًا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة، فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته، لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضًا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر، وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة، وقت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم، وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعًا لهذا العلم.

وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له. وهذا وإن لم يكن واجبًا على صاحب الفن، لما تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم، فليس أيضًا من الممنوعات عندهم، فيكون إثباته، من التبرعات، والله الموفق بفضله.

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم، وليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدو عنهم؛ لأنها موجودة لحميعهم. فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان، وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعية ولا بدلهم منها. وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرىء فيها من الحكم والانقياد

والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة: ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ 
هَدَىٰ﴾[طه: ٥٠].

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي، وأنها خاصة طبيعية للإنسان، فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لا بد للبشر من الوازع، ثم يقولون بعد ذلك، وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر، وأنه لا بد أن يكون متميزًا عنهم بها يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه، حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف.

وهذه القضية للحكاء غير برهانية كما تراه، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب فإنهم أكثر أهل العالم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة، وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشهال والجنوب، بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم ألبتة فإنه يمتنع. وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات، وأنه ليس بعقلي وإنها مدركه الشرع كها هو مذهب السلف من الأمة. والله ولى التوفيق والهداية.

# المقدمة الثانية في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم

اعلم أنه قد تبين في كتب الحكهاء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي، وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه، فانحسر الماء عن بعض جوانبها، لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها. وقد يتوهم من ذلك أن الماء تحت الأرض، وليس بصحيح، وإنها التحت الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها، والكل يطلبه بها فيه من الثقل، وما عدا ذلك من جوانبها. وأما الماء

المحيط بها فهو فوق الأرض، وإن قيل في شيء منها أنه تحت الأرض، فبالإضافة إلى جهة أخرى منه. وأما الذي انحسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من سطح كرتها في شكل دائرة أحاط العنصر المائي بها من جميع جهاتها بحرًا يسمى البحر المحيط، ويسمى أيضًا لبلاية بتفخيم اللام الثانية، ويسمى أوقيانوس، أسهاء أعجمية، ويقال له: البحر الأخضر والأسود.

ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه والخالي من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشهال، وإنها المعمور منه قطعة أميل إلى الجانب الشهالي على شكل مسطح كروي ينتهي من جهة الجنوب إلى خط الاستواء، ومن جهة الشهال. إلى خط كروي ووراء الجبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصري الذي بينهها سد يأجوج ومأجوج. وهذه الجبال ماثلة إلى جهة المشرق وينتهي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أيضًا بقطعتين من الدائرة المحيطة.

وهذا المنكشف من الأرض قالوا هو مقدار النصف من الكرة أو أقل، والمعمور منه مقدار ربعه، وهو المنقسم بالأقاليم السبعة. وخط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى المشرق، وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتها كها أن منطقة فلك البروج ودائرة معدل النهار أكبر خط في الفلك. ومنطقة البروج منقسمة بثلاثهائة وستين درجة، والدرجة من مسافة الأرض خسة وعشرون فرسخًا، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع في ثلاثة أميال؛ لأن الميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا، والإصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصق بعضها إلى بعض ظهرًا لبطن، وبين دائرة معدل النهار التي تقسم الفلك بنصفين وتسامت خط الاستواء من الأرض، وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة. لكن العهارة في الجهة الشهالية من خط الاستواء أربع وستون درجة والباقي منها خلاء لا عهارة فيه لشدة البرد والجمود، كها كانت الجهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الحركها نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى.

ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن والجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال مثل: بطليموس في كتاب الجغرافيا، وصاحب كتاب «روجار» من بعده، قسموا هذا المعمور بسبعة أقسام يسمونها الأقاليم السبعة بحدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية في العرض مختلفة في الطول، فالإقليم الأول أطول مما بعده وكذا الثاني إلى

آخرها، فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة الأرض. وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاء من المغرب إلى المشرق على التوالى. وفي كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه البحار.

#### البحار

وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف. ويبدأ في خليج متضايق في عرض اثني عشر ميلاً أو نحوها ما بين طنجة وطريف ويسمى الزقاق، ثم يذهب مشرقًا وينفسح إلى عرض ستائة ميل، ونهايته في آخر الجزء الرابع من الإقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة وستين فرسخًا من مبدئه، وعليه هنالك سواحل الشام. وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب، أولها طنجة عند الخليج، ثم إفريقية، ثم برقة إلى الإسكندرية، ومن جهة الشيال سواحل القسطنطينية عند الخليج، ثم البنادقة، ثم رومة، ثم الإفرنجة ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي والشامي، وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وصردانية ودانية.

قالوا: ويخرج منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين.

أحدهما: مسامت للقسطنطينية، يبدأ من هذا البحر متضايقًا في عرض رمية السهم، ويمر ثلاثة بحار: فيتصل بالقسطنطينية، ثم ينفسح في عرض أربعة أميال، ويمر في جريه ستين ميلاً، ويسمى خليج القسطنطينية، ثم يخرج من فوهة عرضها ستة أميال، فيمد بحر نيطش، وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق فيمر بأرض هريقلية، وينتهي إلى بلاد الخزرية على ألف وثلاثائة ميل من فوهته. وعليه من الجانبين أمم من الروم والترك ويرجان والروس.

والبحر الثاني: من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر البنادقة يخرج من بلاد الروم على سمت الشيال، فإذا انتهى إلى سمت الجبل انحرف في سمت المغرب إلى بلاد البنادقة، وينتهي الي بلاد إنكلاية على ألف ومائة ميل من مبدئه. وعلى حافتيه من البنادقة والروم وغيرهم أمم، ويسمى خليج البنادةة.

قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضًا من الشرق وعلى ثلاث عشرة درجة في الشهال من خط الاستواء بحر عظيم متسع يمر إلى الجنوب قليلاً حتى ينتهي إلى الإقليم الأول، ثم يمر فيه مغربًا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج، وإلى بلاد باب المندب منه على أربعة آلاف فرسخ وخساتة فرسخ من مبدئه ويسمى البحر الصيني والهندي والحبشي. وعليه من جهة الجنوب بلاد الزنج وبلاد بربر التي ذكرها امرؤ القيس في شعره، وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب، ثم بلد مقدشو، ثم بلد سفالة، وأرض الواق واق، وأمم أخر ليس بعدهم إلا القفار والخلاء. وعليه من جهة الشهال الصين من عند مبدئه ثم الهند ثم السند، ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها، ثم بلاد الزنج عند مهايته وبعدهم الحبشة.

قالوا: ويخرج من هذا البحر الحبشي بحران آخران.

أحدهما: يخرج من نهايته عند باب المندب فيبدأ متضايقًا، ثم يمر مستبحرًا إلى ناحية الشهال ومغربًا قليلاً إلى أن ينتهي إلى مدينة القلزم في الجزء الخامس من الإقليم الثاني على ألف وأربعهائة ميل من مبدئه، ويسمى بحر القلزم وبحر السويس وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك ثلاث مراحل. وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن ثم الحجاز وجدة، ثم مدين وأيلة وفاران عند نهايته، ومن جهة الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن وزيلع، ثم بلاد الحبشة عند مبدئه، وأخره عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش وبينها نحو ست مراحل. وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما بينها ولم يتم ذلك.

البحر الثاني: من هذا البحر الحبشي، ويسمى الخليج الأخضر، بخرج ما بين بلاد السند والأحقاف من اليمن ويمر إلى ناحية الشهال مغربًا قليلاً إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني على أربعهاتة فرسخ وأربعين فرسخًا من مبدئه ويسمى بحر فارس، وعليه من جهة الشرق سواحل السند ومكران وكرمان وفارس، والأبلة عند نهايته ومن جهة الغرب سواحل البحرين واليهامة وعهان والشحر، والأحقاف عند مبدئه. وفيها بين بحر فارس والقلزم هي جزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب وبحر القلزم من الغرب، وبحر فارس من الشرق، وتفضي إلى

العراق فيها بين الشام والبصرة على ألف وخسهائة ميل بينهها. وهنالك الكوفة والقادسية وبغداد وإبوان كسرى والحيرة. ووراء ذلك أمم الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم. وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في جهة الغرب منها، وبلاد اليهامة والبحرين وعهان جهة الشرق منها، وبلاد اليمن في جهة الجنوب منها، وسواحله على البحر الحبشي.

قالوا: وفي هذا المعمور بحر أخر منقطع من سائر البحار في ناحية الشهال بأرض الديلم يسمى بحر جرجان وطبرستان، طوله ألف ميل في عرض ستهاتة ميل في غربيه أذربيجان والديلم، وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم، وفي جنوبيه طبرستان، وفي شهاليه أرض الخزر واللان.

هذه جملة البحار المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا.

## الأنهار

قالوا: وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة أعظمها أربعة أنهار وهي النيل والفرات ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون.

فأما النيل فمبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء بست عشرة درجة على سمت الجزء الرابع من الإقليم الأول ويسمى جبل القمر، ولا يعلم في الأرض جبل أعلى منه تخرج منه عبون كثيرة فيصب بعضها في بحيرة هناك، وبعضها في أخرى، ثم تخرج أنهار من البحيرتين، فتصب كلها في بحيرة واحدة عند خط الاستواء على عشر مراحل من الجبل. ويخرج من هذه البحيرة نهران، يذهب أحدهما إلى ناحية الشيال على سمته، ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر، فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد منها خليجًا، وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندرية، ويسمى نيل مصر، وعليه الصعيد من شرقيه، والواحات من غربيه. ويذهب الآخر منعطفًا إلى المغرب، ثم يمر على سمته إلى أن يصب في البحر المحيط وهو نهر السودان وأمهم كلهم على ضفتيه.

وأما الفرات فمبدؤه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم الخامس، ويمر جنوبًا في أرض الروم وملطية إلى منبج ثم يمر بصفين ثم بالرقة، ثم بالكوفة إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط، ومن هناك يصب في البحر الحبشي، وتنجلب إليه في طريقه أنهار كثيرة ويخرج منه أنهار أخرى تصب في دجلة.

وأما دجلة فمبدؤه عين ببلاد خلاط من أرمينية أيضًا، وتمر على سمت الجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط، فتتفرق إلى خلجان كلها تصب في بحيرة البصرة، وتفضي إلى بحر فارس، وهو في الشرق عن يمين الفرات. وينجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب. وفيها بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوتي الفرات، وقبالة أذربيجان من عدوة دجلة.

وأما نهر جيحون فمبدؤه من بلخ في الجزء الثامن من الإقليم الثالث من عيون هناك كثيرة، وتنجلب إليه أنهار عظام، ويذهب من الجنوب إلى الشهال فيمر ببلاد خراسان، ثم يخرج منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس، فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتها، وهي مسيرة شهر في مثله، وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتي من بلاد الترك. وعلى غربي نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم، وعلى شرقيه بلاد بخارى وترمذ وسمرقند، ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك وفرغانة والخزرجية وأمم الأعاجم.

وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه والشريف في كتاب «روجار»، وصوروا في المحفرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار والأودية، واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله، ولأن عنايتنا في الأكثر إنها هي بالمغرب الذي هو وطن البربر وبالأوطان التي للعرب من المشرق والله الموفق.

# تكملت لهذه المقدمة الثانية في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانًا من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك

ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثاني من الأقاليم المعمورة أقل عمرانًا مما بعدهما، وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقفار والرمال، والبحر الهندي الذي في الشرق منهها، وأمم هذين الإقليمين وأناسيهها ليست لهم الكثرة البالغة، وأمصاره ومدنه كذلك. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. فالقفار فيها قليلة، والرمال كذلك أو معدومة، وأعمها وأناسيها تجوز الحد من الكثرة، وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددًا، والعمران فيها مندرج ما بين الثالث والسادس، والجنوب خلاء كله. وقد ذكر كثير من الحكاء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الرؤوس. فلنوضح ذلك ببرهانه، لينين منه سبب كثرة العارة فيها بين الثالث والرابع من جانب الشهال إلى الخامس والسابع فنقول:

إن قطبي الفلك الجنوبي والشهالي إذا كانا على الأفق، فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين هي أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى المغرب، وتسمى دائرة معدل النهار. وقد تبين في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر الأفلاك التي في جوفه قهرًا، وهذه الحركة محسوسة. وكذلك تبين أن للكواكب في أفلاكها حركة خالفة لهذه الحركة وهي من المغرب إلى المشرق، وتختلف آمادها باختلاف حركة الكواكب في السرعة والبطء. وعمرات هذه الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه بنصفين، وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثني عشر برجًا، وهي على ما تبين في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتين متقابلتين من البروج، هما أول الحمل وأول الميزان، فتقسمها دائرة معدل النهار بنصفين: نصف مائل عن معدل النهار إلى الشيال وهو من أول الميزان إلى آخر وهو من أول الميزان إلى آخر واحد بسامت دائرة معدل النهار، يمر من المغرب إلى المشرق ويسمى خط الاستواء.

ووقع هذا الخط بالرصد على ما زعموا في مبدأ الإقليم الأول من الأقاليم السبعة، والعمران كله في الجهة الشمالية عنه. والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى أن ينتهي ارتفاعه إلى أربع وستين درجة، وهنالك ينقطع العمران وهو آخر الإقليم السابع. وإذا ارتفع على الأفق تسعين درجة وهي التي يين القطب ودائرة معدل النهار، صار القطب على سمت الرؤوس وصارت دائرة معدل النهار على الأفق، وبقيت ستة من البروج فوق الأفق وهي الشمالية وستة تحت الأفق وهي الجنوبية. والعمارة فيها بين الأربعة والستين إلى التسعين ممتنعة لأن الحر والبرد حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما، فلا يحصل التكوين. فإذا الشمس تسامت الرؤوس على خط الاستواء في رأس الحمل والميزان، ثم غيل عن المسامتة إلى رأس السرطان ورأس الجدي، ويكون نهاية ميلها عن دائرة معدل النهار أربعًا وعشرين درجة. ثم إذا ارتفع القطب الشالي عن الأفق مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه، وانخفض القطب الجنوبي كذلك بمقدار متساو في الثلاثة، وهو المسمى عند أهل المواقيت عرض البلد. وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها البروج الشهالية مندرجة في مقدار علوها إلى رأس السرطان، وانخفضت البروج الجنوبية من الأفق كذلك إلى رأس الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواء كما قلناه. فلا يزال الأفق الشهالي يرتفع حتى يصير أبعد الشهالية وهو رأس السرطان في سمت الرؤوس، وذلك حيث يكون عرض البلد أربعًا وعشرين في الحجاز وما يليه. وهذا هو الميل الذي إذا مال رأس السرطان عن معدل النهار في أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب الشمالي حتى صار مسامتًا.

فإذا ارتفع القطب أكثر من أربع وعشرين نزلت الشمس عن المسامتة، ولا تزال في النخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب أربعًا وستين، ويكون انخفاض الشمس عن المسامتة كذلك وانخفاض القطب الجنوبي عن الأفق مثلها، فينقطع التكوين لإفراط البرد والجمد، وطول زمانه غير ممتزج بالحر. ثم إن الشمس عند المسامتة وما يقاربها تبعث الأشعة على الأرض على زوايا قائمة، وفيها دون المسامتة على زوايا منفرجة وحادة. وإذا كانت زوايا الأشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه في المنفرجة والحادة. فلهذا يكون الحر عند المسامتة

وما يقرب منها أكثر منه فيها بعده لأن الضوء سبب الحر والتسخين.

ثم إن المسامتة في خط الاستواء تكون مرتين في السنة عند نقطتي الحمل والميزان، وإذا مالت فغير بعيد. ولا يكاد الحر يعتدل في آخر ميلها عند رأس السرطان والجدي إلا أن صعدت إلى المسامتة، فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق، ويطول مكثها أو يدوم، فيشتعل الهواء حرارة، ويفرط في شدتها.

وكذا ما دامت الشمس تسامت مرتين فيها بعد خط الاستواء إلى عرض أربع وعشرين، فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك بقريب من إلحاحها في خط الاستواء وإفراط الحر يفعل في الهواء تجفيفًا ويبسًا يمنع من التكوين؛ لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن والحيوان والنبات، إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوبة.

ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس في عرض خمس وعشرين، فيا بعده نزلت الشمس عن المسامنة فبصير الحر إلى الاعتدال أو يميل عنه ميلاً قليلاً، فيكون التكوين، ويتزايد على التدريج إلى أن بفرط البرد في شدته لقلة الضوء، وكون الأشعة منفرجة الروايا فينقص التكوين ويفسد. إلا أن فساد التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد؛ لأن الحر أسرع تأثيرًا في التجفيف من تأثير البرد في الجمد. فلذلك كان العمران في الإقليم الأول والثاني قليلاً، وفي الثالث والرابع والخامس متوسطًا لاعتدال الحر بنقصان الضوء، وفي السادس والسابع كثيرًا لنقصان الحر، وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوين كما يفعل الحر، إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإفراط بما يعرض لها حينتذ من اليبس كما بعد السابع. فلهذا كان العمران في الربع الشهالي أكثر وأوفر والله أعلم.

ومن هنا أخذ الحكماء خلاء خط الإستواء وما وراءه. وأورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة. فكيف يتم البرهان على ذلك؟ و لظاهر أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية، إنها أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الحر، والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلي. وهو كذلك، فإن خط الاستواء والذي وراءه وإن كان فيه عمران كها نقل فهو قليل جدًا.

وقد زعم ابن رشد أن خط الأستواء معتدل وأن ما وراءه في الجنوب، بمثابة ما وراءه

في الشمال فيعمر منه ما عمر من هذا. والذي قاله غير ممتنع من جهة فساد التكوين، وإنها امتنع فيها وراء خط الإستواء في الجنوب من جهة أن العنصر المائي غمر وجه الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من الجهة الشهالية قابلاً للتكوين، ولما امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه، لأن العمران متدرج ويأخذ في التدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع. وأما القول بامتناعه في خط الاستواء فيرده النقل المتواتر والله أعلم.

ولنرسم بعد هذا الكلام صورة اجغرافيا كما رسمها صاحب كتاب «روجار» ثم نأخذ في تفصيل الكلام عليها... إلخ.

### تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا

هو على نوعين مفصل ومجمل، فالمفصل هو الكلام في بلدان هذا المعمور وحباله وبحاره وأنهاره واحدًا واحدًا، وسيأتي في الفصل بعد هذا، وأما المجمل فالكلام في انقسام المعمور بالأقاليم السبعة وما حصل فبها من التباين بارتفاع القطب الشهالي وانخفاض الجنوبي، وبعد الشمس عن دائرة معدل النهار من الأبعاد المتساوية التي تسمى عروضا، وذكر عروضها وساعات نهارها وهو الذي تضمنه هذا الفصل.

فلنأخذ في بيانه وقد تقدم لنا أن الأرض طافية على الماء العنصري كالعنبة، فانكشف وهو لذلك بعضها بحكمة الله في العمران والتكوين العنصري، فيقال: إن هذا المكنشف وهو النصف من سطح الأرض فالمعمور منه ربعه والباقي خراب، وقيل: المعمور سدسه فقط، فالخلاف من هذا المنكشف في جهتي الجوب والشهال، والعمران بينهها متصل من المغرب إلى المشرق، وليس بينه وبين البحر من الجهتين خلاء.

قالوا: وفيه خط وهمي يمر من المغرب إلى المشرق مسامتا لدائرة معدل النهار حيث يكون قطب الفلك على الأفق وهو أول العمران إلى ما بعده من الشهال. وقال بطليموس: بل بعده في جهة الجنوب عمران وقدره بعرض البلد كها يأتي. وعند إسحاق بن الحسن الخازني، أن وراء الإقليم السابع عمرانًا آخر، وقدره بعرض بلده كها يذكر، وهو من أثمة هذه الصناعة.

ثم إن الحكماء قديمًا قسموا هذا المعمور في جهة الشمال بالأقاليم السبعة بخطوط وهمية أخذوها من الغرب إلى الشرق، وعروضها مختلفة عندهم كما يأتي تفصيله.

فالإقليم الأول منها مار مع خط الاستواء من جهة شهالية، وليس في جبوبه إلا تلك العهارة التي أشار إليها بطليموس، وبعدها القفار والرمال إلى دائرة الماء المسهاة بالبحر المحيط. ويليه من جهة شهاله الإقليم الثاني كذلك، ثم الثالث، ثم الرابع والخامس والسادس والسابع، وهو آخر العمران في جهة الشهال، وليس وراءه إلا الخلاء والقفار إلى البحر أيضا. إلا أن الحلاء في جهة الجنوب أكثر منه في جهة الشهال بكثير. وأما عروض هذه الأقاليم وساعات نهارها فاعلم أن قطبي الفلك يكونان في خط الاستواء على الأفق من غربه إلى شرقه، والشمس تسامت وروس أهله، فإذا بعد العمران إلى جهة الشهال ارتفع القطب الشهالي قليلاً وانخفض الحنوبي مثله، وبعدت الشمس عن دائرة معدل النهار إلى سمته مثل ذلك، وصارت هذه البعاد الثلاثة متساوية كها هو معروف، يسمى كل واحد منها عرض البلدكها هو معروف عند أهل الموافيت.

وقد اختلف الناس في مقدار هذه العروض ومقدارها في القاليم، فالذي عند بطليموس أن عرض المعمور كله سبع وسبعون درجة ونصف درجة. فعرض المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب منها إحدى عشرة درجة وست وستون درجة ونصف هي عروض الأقاليم الشهالية إلى آخرها. فعرض الإقليم الأول منها عنده ست عشرة درجة، والثاني عشرون، والثالث سبع وعشرون، والرابع ثلاث وثلاثون، والحامس ثهان وثلاثون، والسادس ثلاث وأربعون، والسابع ثهان وأربعون.

ثم قدر الدرجة في الفلك بستة وستين ميلاً وثلثي ميل من مسافة الأرض، فتكون أميال الإقليم الأول ما بين الجنوب والشهال ألف ميل وسبعة ستين ميلاً، وأميال الإقليم الثاني معه ألف ميل معها ثلاثهائة ميل وثلاثة وثلاثين ميلاً، وأميال الثالث معها ألفا ميل وسبعائة وتسعين، والرابع معها ألفين ومائة وخسة وثهانين، والحامس ألفين وشهائة وعشرين، والسادس ألفين وثهانهائة وأربعين، والسابع ثلاثة آلاف ومائة وخمسين.

ثم إن أزمنة الليل والنهار تتفاوت في هذه الأقاليم بسبب ميل الشمس عن دائرة معدل

النهار وارتفاع القطب الشالي عن آفاقها، فيتفاوت قوس النهار والليل لذلك. وينتهي أطول الليل والنهار في آخر الإقليم الأول عند حلول الشمس برأس الجدي لليل، وبرأس السرطان للنهار. كل واحد منها عند بطليموس إلى ثنتي عشرة ساعة ونصف، ينتهيان في آحر الإقليم الثاني إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف، وفي آخر الإقليم الثالث إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف، وفي آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة، وفي آخر الحامس بزيادة نصف ساعة، وفي آخر السادس إلى الرابع إلى أربع عشرة ساعة، وفي آخر السادس إلى خس عشرة ساعة، وفي آخر السابع بزيادة نصف ساعة، ويبقى للأقصر من النهار والليل ما يبقى بعد هذه الأعداد من جملة أربعة وعشرين، الساعات الزمنية لمجموع الليل والنهار، وهو دورة الفلك الكاملة فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها بنصف ساعة لكل إقليم، تتزايد من أوله في ناحية الجنوب إلى آخره في ناحية الشهال موزعة على أجزاء هذا البعد.

وعند إسحاق بن الحسن الخازني أن عرض العمران الذي وراء خط الاستواء ست عشرة درجة، وخمس وعشرون دقيقة، وأطول ليله ونهاره ثلاث عشرة، وعرض الإقليم الأول وساعاته مثل الذي وراء خط الاستواء، وعرض الإقليم الثاني أربع وعشرون درجة وساعاته عند آخره ثلاث عشرة ساعة ونصف درجة، وعرض الثالث ثلاثون وساعاته أربع عشرة ساعة، وعرض الرابع ست وثلاثون درجة، وساعاته أربع عشرة ساعة ونصف، وعرض الخامس إحدى وأربعون درجة، وساعاته خمس عشرة ساعة. وعرض السادس خمس وأربعون درجة، وساعاته من عشرة ساعة ونصف، عرض السابع ثيان وأربعون درجة ونصف، وساعاته مس عشرة ساعة ونصف، وعرض السابع عن عند درجة ونصف، وساعاته ست عشرة ساعة. ثم ينتهي عرض العمران وراء السابع من عند آخره إلى ثلاث وستين درجة، وساعاته إلى عشرين ساعة.

وعند غير إسحاق الخازي من أئمة هذا الشأن أن عرض الذي وراء خط الاستواء ست عشرة درجة وسبع وعشرون دقيقة، وعرض الإقليم الأول عشرون درجة وخس عشرة دقيقة، والثاني سبع وعشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة، والثالث ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة، والرابع ثهال وثلاثون درجة ونصف درجة، والخامس ثلاث وأربعون درجة وأربعون درجة وأربعون دقيقة، والسادس سبع وأربعون درجة وثلاث وخسون دقيقة. وقيل: فيه ست وأربعون درجة وشعون درجة وثلاث وخسون دقيقة، وقيل: فيه ست

والعمران وراء السابع سبع وسبعون درجة.

وعند أبي جعفر الخازني من أئمتهم أيضا: أن عرض الإقليم الأول من درجة إلى عشرين وثلاث عشرة دقيقة، والثالث إلى سبع وعشرين وثلاث عشرة دقيقة، والثالث إلى ثلاث وثلاثين وتسع وثلاثين دقيقة، والرابع إلى ثهان وثلاثين وثلاث وعشرين دقيقة، والخامس إلى اثنتين وأربعين وثهان وخمسين دقيقة، والسادس إلى سبع وأربعين ودقيقتين، والسابع إلى خمسين وخمس وأربعين دقيقة.

هذا ما خضرني من اختلافهم في العروض والأميال لهذه الأقاليم والله خلق كل شيء فقدره تقديرًا.

والمتكلمون على هذه الجغرافيا قسموا كل واحد من هذه الأقاليم السبعة في طوله من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية، ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها من البلدان والأمصار والجبال والأنهار والمسافات بينها في المسالك. ونحن الآن نوجز القول في ذلك، ونذكر مشاهير البلدان والأنهار والبحار في كل جزء منها، ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب (نزهة المشتاق) الذي ألفه العلوي الإدريسي الحمودي لملك صقلية من الإفرنج، وهو «روجار بن روجار» عندما كان نازلاً عليه بصقلية بعد خروج (سلفه) من إمارة مالقة. وكان تأليفه للكتاب في منتصف المائة السادسة. جمع له كتب جمة للمسعودي وابن خرداذيه والحولقي (والعذري) وإسحاق المجم وبطليموس وغيرهم.

ونبدأ منها بالإقليم الأول إلى آخرها. والله سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه وفضله.

## الإقليم الأول

وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس يأخذ أطوال البلاد. وليست في بسيط الإقليم، وإنها هي في البحر المحيط، جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاثة، ويقال إنها معمورة. وقد بلغنا أن سفائن من الإفرنج مرت بها في أواسط هذه المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى، وصاروا إلى خدمة السلطان. فلها تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم، وأنهم بجتفرون الأرض للزراعة بالقرون وأن الحديد مفقود بأرضهم، وعيشهم من الشعير، وماشيتهم المعز، وقنالهم

بالححارة يرمونها إلى خلف، وعبادتهم السجود للشمس إذا طلعت، ولا يعرفون دينًا ولم تبلغهم دعوة. ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور لا بالقصد إليها، لأن سفر السفن في البحر إنها هو بالرياح، ومعرفة جهات مهابها، وإلى أين يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في ممر ذلك المهب. وإذا اختلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع محاذاة يحمل السفينة بها على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر.

والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي غدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود، وفي وضعها في سواحل البحر على ترتببها، ومهاب الرياح وممراتها على اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة ويسمونها الكنباس، وعلبها يعتمدون في أسفارهم. وهذا كله مفقود في البحر المحيط. فلذلك لا تلج فيه السفن لأبها إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تهتدي إلى الرجوع إليها مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى سطح مائه من الأبخرة المهانعة للسفن في مسيرها، وهي لبعدها لا تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها. فلذلك عسر الاهتداء إليها وصعب الوقوف على خبرها.

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآي من مبدئه عند جبل القمر كها ذكرناه، ويسمى نيل السودان. ويذهب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك. وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة، وكلها لهذا العهد في عملكة ملك «مالي» من أمم السودان.

وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى، وبالقرب منها من شهاليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين، ومهاوز يجولون فيها. وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم «لملم» وهم كفار، ويكتوون في وجوههم وأصداغهم، وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب، وكلهم عامة رقيقهم وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر إلا أناسي أقرب إلى الحيوان العجم من الناطق، يسكنون الفيافي والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة، وربها يأكل بعضهم بعضًا وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات وتكدرارين ووركلان. فكان في غانة فيها يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببنى صالح.

وقال صاحب كتاب «روجار» أنه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن، ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن حسن. وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان «مالي».

وفي شرقي هذا البلد في الجزء الثالث من هذا الإقليم بلد كوكو على نهر ينبع من بعض الجبال هنالك. ويمر مغربًا فيغوص في رمال الجزء الثاني. وكان ملك كوكو قائبًا بنفسه، ثم استولى عليها سلطان «مالي» وأصبحت في مملكته، وخربت لهذا العهد من أجل نتنة وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة «مالي» في محلها من تاريخ البربر. وفي جنوبي بلد «كوكو» بلاد كاتم من أمم السودان. وبعدهم ونغاره على ضفة النيل من شماليه.

وفي شرقي بلاد ونغارة وكاتم بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة بأرض النوبة في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفيه يمر نيل مصر ذاهبًا من مبدئه عند خط الاستواء إلى البحر الرومي في الشهال. ونخرج هذا النيل من جبل القمر الذي فوق خط الاستواء بست عشرة درجة. واختلفوا في ضبط هذه اللفظة. فضبطها بعضهم بفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السهاء لشدة بياضه وكثرة ضوئه.

وفي كتاب المشترك لياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إلى قوم من أهل الهند، وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرح من هذا الجبل عشر عيون تجتمع كل خسة منها في بحيرة، وبينها ستة أميال. ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلاثة أنهار تجتمع كلها في بطيحة واحدة في أسفلها جبل معترض يشق البحيرة من ناحية الشهال.

## وينقسم ماؤها بقسمين:

فيمر الغربي منه إلى بلاد السودان مغربًا حتى يصب في البحر المحيط، ويخرج الشرقي منه ذاهبًا إلى الشهال على بلاد الحبشة والنوبة وفيها بينهها، وينقسم في أعلى أرض مصر، فيصب ثلاثة من جداوله في البحر الرومي عند الإسكندرية ورشيد ودمباط، ويصب واحد في بحيرة ملحة قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأول وعلى هذا النيل بلاد النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات إلى أسوان. وحاضرة بلاد النوبة مدينة دنفلة، وهي في غربي هذا النيل وبعدها جبل الجنادل على ستة مراحل من بلاق في الشهال، وهو جبل

عال من جهة مصر ومنخفض من جهة النوبة، فينفذ فيه النيل ويصب في مهوى بعيد صبًا هائلاً، فلا يمكن أن تسلكه المراكب، بل يجول الوسق من مراكب السودان، فيحمل على الظهر إلى بلد أسوان قاعدة الصعيد، وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فوق الجنادل. وبين الجنادل وأسوان اثنتا عشرة مرحلة. والواحات في غربيها عدوة النيل، وهي الأن خراب، وبها آثار العمارة القديمة.

وفي وسط هذا الإقليم في الجزء الحامس منه بلاد الحبشة على واد يأتي من وراء خط الاستواء (ويمر قبالة مقدشر إلى جنوب البحر الهندي) ذاهبًا إلى أرض النوبة، فيصب هماك في النيل الهابط إلى مصر.

وقد وهم فيه كثير من الناس وزعموا أنه من نيل القمر، وبطليموس ذكره في كتاب الجغرافيا وذكر أنه ليس من هذا النيل، وإلى وسط هذا الإقليم في الجزء الخامس ينتهي بحر الهند الذي يدخل من ناحية الصين، ويغمر عامة هذا الإقليم إلى هذا الجزء الخامس، فلا يبقى فيه عمران إلا ما كان في الجزائر التي في داخله وهي متعددة، يقال: تنتهي إلى ألف جزيرة، أو فيها على سواحله من جهة الشهال، فيها على سواحله من جهة الشهال، وليس منها في هذا الإقليم الأول إلا طرف من بلاد الصين في جهة الشرقى وفي بلاداليمن.

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم فيها بين البحرين الهابطين من هذا البحر الهندي إلى جهة الشهال وهما بحر قلزم وبحر فارس وفيها بينهها جزيرة العرب، وتشتمل على بلاد البمن وبلاد الشحر في شرقيها على ساحل هذا البحر الهندي، وعلى بلاد الحجاز والبهامة، وما إليهها كها نذكره في الإقليم الثاني وما بعده فأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالع من أطراف بلاد الحشة ومجالات البحة في شهالي الحبشة ما بين جبل العلاقي في أعالي الصعيد وبين بحر القلزم الهابط من البحر الهندى (إلى أرض مصر).

وتحت بلاد زالع من جهة الشهال في هذا الجزء خليج باب المندب يضيق البحر الهابط هنالك بمزاحمة جبل المندب المائل في وسط البحر الهندي، محتدًا مع ساحل البمن (الغربي) من الجنوب إلى الشهال في طول اثني عشر ميلاً، فيضيق البحر بسبب ذلك إلى أن يصير في عرض ثلاثة أميال أو نحوها، ويسمى باب المندب وعليه تمر مراكب اليمن إلى ساحل السويس قريبًا

من مصر. وتحت باب المندب جزيرة سواكن ودهلك وقبالته من غربيه مجالات البجة من أمم السودان كها ذكرناه. ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم اليمن، ومنها على ساحله بلد على بن يعقوب، وفي جهة الجنوب من بلد زالغ وبعدها مدينة قرشو وهي مدينة مشجرة العهارة، ندوية الأحوال، كثيرة البخار على ساحل البحر الهندي من جنوبيه . ثم تليها شرقاً بلاد سفالة، وعلى ساحل هذا البحر من غربيه قرى بربر يتلو بعضها بعضًا، وينعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس.

ويلبها هنالك من جهة شرقيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة على ساحله الجنوي في الجزء السابع من هذا الإقليم. وفي شرقي بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلاد الواق واق متصلة إلى آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم عند مدخل هذا البحر من البحر المحيط.

وأما جزائر هذا البحر فكثيرة من أعظمها جزيرة سرنديب مدورة الشكل وبها الجبل المشهور، يقال ليس في الأرض أعلى منه، وهي قبالة سفالة، ثم جزيرة القمر وهي جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالة أرض سفالة وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى الشهال إلى أن تقرب من سواحل أعالي الصين، ويحتف بها في هذا البحر من جنوبيها جزائر الواق واق، ومن شرقيها جزائر السملان إلى جزائر آخر في هذا البحر كثيرة العدد، وفيها أنواع الطيب والأفاوية، وفيها يقال معادن الذهب والزمرد، وعامة أهلها على دين المجوسية، وفيهم ملوك متعددون، وبهذه الجزائر من أحوال العمران عجائب ذكرها أهل الجغرافيا.

وعلى الصفة الشهالية من هذا البحر في الجزء السادس من هذا الإقليم بلاد اليمن كلها. فمن جهة بحر القلزم بلد زبيد والمهجم وتهامة اليمن، وبعدها بلد صعدة مقر الإمامة الزيدية، وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي. وفيها بعد ذلك مدينة عدن وفي شهاليها صنعاء، وبعدهما إلى المشرق أرض الأحقاف وظفار، وبعدها أرض حضرموت، ثم بلاد الشحر ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس.

وهذه القطعة من الجزء السادس هي التي انكشف عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى، وينكشف بعدها قليل من الجزء التاسع، وأكثر منه من العاشر فيه أعالي بلاد الصين، ومن مدنه الشهيرة خانكو، وقبالتها من جهة الشرق جزائر (السيلا)، وقد تقدم

ذكرها. وهذا آخر الكلام في الإقليم الأول والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله.

## الإقليم الثاني

وهو متصل بالأول من جهة الشهال. وقبالة المغرب منه في البحر المحيط جزيرتان من الجزائر الخالدات التي مر ذكرها، وفي اجزء الأول والثاني منه في الجانب الأعلى منها أرض (قنورية)، وبعدها في جهة الشرق أعالي أرض غانة ثم مجالات زغاوة من السودان، وفي الجانب الأسفل منها صحراء نيستر متصلة من الغرب إلى الشرق ذات مفاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان، وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما بين كزولة ولمتونة وهسراتة ولمطة ووريكة.

وعلى سمت هذه المفاوز شرقًا أرض فزان، ثم مجالات أزكار من قبائل البربر ذاهبة إلى أعالي الجزء الثالث على سمتها في الشرق وبعدها من هذا الجزء بلاد كوار من أمم السودان، ثم قطعة من أرض الباجويين. وفي أسافل هذا الجزء الثالث وهي جهة الشمال منه بقية أرض ودان، وعلى سمنها شرقًا أرض سنترية وتسمى الواحات الداخلة.

وفي الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجويين. ثم يعترض في وسط هذا الجزء، بلاد الصعيد، حافات النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى مصبه في البحر، فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين، وهما جبل الواحات من غربيه، وجبل المقطم من شرقيه، وعليه من أعلاه بلد إسنا وأرمنت، ويتصل كذلك حافاته إلى أسيوط وقوص ثم إلى صول. ويفترق النيل هنالك على شعبين ينتهي الأيمن منها في هذا الجزء عند اللاهون والأيسر عند دلاص، وفيها بينها أعالى ديار مصر.

وفي الشرق من جبل المقطم صحاري عيداب ذاهبة في الجزء اخامس إلى أن تنتهي إلى بحر السويس، وهو بحر القلزم الهابط من البحر الهندي في الجنوب إلى جهة الشهال. وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض الحجاز من جبل يلملم إلى بلاد يثرب. وفي وسط الحجاز مكة شرفها الله، وفي ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عيذاب في العدوة الغربية من هذا البحر.

وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نجد أعلاها في الجنوب وتبالة وجرش إلى عكاظ

من الشهال، وتحت (بلاد) نجد من هذا الجزء بقية أرض الحجاز، وعلى سمتها في الشرق بلاد نجران (وخيبر)، وتحتها أرض اليهامة وعلى سمت نجران في الشرق أرض سبأ ومأرب، ثم أرض الشحر، وينتهي إلى بحر فارس وهو البحر الثاني الهابط من البحر الهندي إلى الشهال كها مر. ويذهب في هذا الجزء بانحراف إلى الغرب فيمر ما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلثة عليها من أعلاة مدينة قلهات. وهي ساحل الشحر، ثم تحتها على ساحله بلاد عهان، ثم بلاد البحرين، وهجر منها في آخر الجزء، وفي الجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل بالقطعة الأخرى في السادس. ويعمر بحر الهند جانبه الأعلى كله. وعليه هنالك بلاد السند إلى بلاد مكران (منه) ويقابلها بلاد لطوبران، وهي من السد أيضًا، فيتصل السند كله في الجانب الغربي من هذا الجزء، وتحول المفاوز بينه وبين أرض الهند، ويمر فيه نهره الآتي من ناحية بلاد الهند، ويصب في البحر الهندي في الجنوب.

وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندي، وفي سمتها شرقًا بلاد بلهرا، وتحتها الملتان بلاد الصنم المعظم عندهم، ثم إلى أسفل من (السند)، ثم إلى أعالي بلاد سحستان.

وفي الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهند، وعلى سمتها شرقًا بلاد القندهار ثم بلاد منيبار، وفي الجانب الأعلى على ساحل البحر الهندي وتحتها في الجانب الأسفل أرض كابل، وبعدها شرقًا إلى البحر المحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم.

وفي الجزء التاسع، ثم في الجانب الغربي منه بلاد الهند الأقصى، ويتصل فيه إلى الجانب الشرقي فيتصل من أعلاه إلى العاشر، وتبقى في أسفل ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مدينة خيغون، ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط، والله ورسوله أعلم، وبه سبحانه التوفيق، وهو ولي الفضل والكرم.

### الإقليم الثالث

وهو متصل بالثاني من جهة الشيال. ففي الجزء الأول منه وعلى نحو الثلث من أعلاه جبل درن معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخره. ويسكن هذا الجبل من البربر أمم لا يحصيهم إلا خالقهم حسبها يأتي ذكره. وفي القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الثاني وعلى البحر المحيط منها رباط ماسة، ويتصل به شرقًا بلاد سوس ونول، وعلى سمتها شرقًا بلاد درعة، ثم بلاد سجلهاسة ثم قطعة من صحراء نيستر المقازة التي ذكرناها في الإقليم الثاني.

وهذا الجبل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزء، وهو قليل الثنايا والمسالك في هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن ينتهي. وفي هذه الناحية منه أمم المصامدة (فسكسبرة عند البحر المحيط)، ثم هنتاتة، ثم تينملك، ثم كدميوة، ثم مشكورة وهم آخر المصامدة فيه، ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاجة.

وفي آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زنانة. ويتصل به هنالك من جوفيه جبل أوراس وهو جبل كتامة. وبعد ذلك أمم أخرى من البرابرة نذكرهم في أماكنهم. ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد المغرب الأقصى وهي في جوفيه. ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش وأغهات وتادلا. وعلى البحر المحيط منها رباط أسفى ومدينة سلا.

وفي الجوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة. وهذه هي اثتي تسمى المغرب الأقصى في عرف أهلها. وعلى ساحل البحر المحيط منها بلدان: أصيلاً، والعرايش.

وفي سمت هذه البلاد شرقًا بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان، وفي سواحلها على البحر الرومي بخرج من البحر المحيط على البحر الرومي بخرج من البحر المحيط من خليج طنجة في الناحية الغربية من الإقليم الرابع، ويذهب مشرقًا فينتهي إلى بلاد الشام، فإذا خرج من الخليج المتضايق غير بعيد انفسح جنوبًا وشهالاً فدخل في الإقليم النالث والخامس. فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده (تبتدئ من طنجة

إلى القصر ثم سبتة ثم بادس)، ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية في ساحل البحر، ثم قسنطينة في الشرق منها، وفي آخر الجزء الأول، وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوب هذه البلاد ومرتفعًا إلى جنوب المغرب الأوسط بلد أشير (بجبل تيطري)، ثم بلد المسيلة ثم الزاب وقاعدتها بسكرة تحت جبل أوراس المتصل بدرن كها مر، ودلك عند آخر هذا الجزء من جهة المشرق.

والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول، ثم جبل درن على نحو الثلث من جنوبه ذاهبًا فيه من غرب إلى شرق فيقسمه بقطعتين، ويغمر البحر الرومي مسافة من شهاله. فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربيتها كله مفاوز، وفي الشرق منها بلد غدامس، وفي سمتها شرقًا أرض ودان التي بقيتها في الإقليم الثاني كها مر. والقطعة الجوفية عن جبل درن ما بينه وبين البحر الرومي في الغرب منها جبل أوراس وتبسة والأوبس. وعلى ساحل البحر بلد بونة. ثم في سمت هذه البلاد شرقًا بلاد إفريقية. فعلى ساحل البحر مدينة تونس، ثم سوسة، شم المهدية.

وفي جنوب هذه البلاد تحت جبل درن بلاد الجريد: توزر، وقفصة، ونفزاوة. وفيها بينها وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسلات وسبيطلة. وعلى سمت هده البلاد كلها شرقًا بلد طرابلس على البحر الرومي، وبإزائها في الجنوب جبل دمر ونقرة من قبائل هوارة متصلة بجبل درن وفي مقابلة غدامس التي مر دكرها في آخر القطعة الجنوبية.

وآخر هذا الجزء في الشرق سويقة ابن (مشكورة) على البحر. وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان.

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم يمر أيضًا فيه جبل درن، إلا أنه ينعطف عند آخره إلى الشيال ويذهب على سمته إلى أن يدحل في البحر الرومي ويسمى هنالك طرف أوثان. والبحر الرومي من شياليه يغمر طائفة منه إلى أن يضايق ما بينه وبين جبل درن. فالذي وراء الجبل في الجنوب وفي الغرب منه بقية أرض ودان ومجالات العرب فيها، ثم زويلة بن الخطاب، ثم رمال وقفار إلى آخر الجزء في الشرق.

وفيها بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت على البحر، ثم خلاء وقفار تجول فيها

العرب ثم أجدابية، ثم برقة عند منعطف الجبل ثم طلمسة على البحر هنالك، ثم في شرق المنعطف من الجبل مجالات هيب ورواحة إلى آخر الجزء.

وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم وفي الأعلى من غربيه صحاري برقيق، وأسفل منها بلاد هيب ورواحة، ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء فيغمر طائفة منه إلى الجنوب، حتى يزاحم طرفه الأعلى، ويبقى بينه وبين آحر الجزء قفار تجول فيها العرب وعلى سمتها شرقًا بلاد الفيوم وهي على مصب أحد الشعبين من النيل الذي يمر على اللاهون من بلاد الصعيد في الجزء الرابع من الإقليم الثاني. ويصب في بحيرة فيوم وعلى صمته شرقًا أرض مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي يمر بدلاص من بلاد الصعيد عند آخر الجزء الثاني.

ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين آخرين من شنطوف وزفتى. وينقسم الأيمن منها من قرمط بشعبين آخرين ويصب جميعها في البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من هذا الشعب بلد الإسكندرية وعلى مصب الوسط بلد رشيد، وعلى مصب الشرقي بلد دمياط. وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية أسافل الديار المصرية كلها محشوة عمرانًا وفلجًا.

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام، وأكثرها على ما أصف، وذلك لأن بحر الفندي القلزم ينتهي من الجنوب وفي الغرب منه عند السويس، لأبه في عمره مبتدئ، من البحر الهندي إلى الشيال ينعطف آخذًا إلى جهة الغرب، فتكون قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلة فينتهي في الطرف الغربي منه إلى السويس، وعلى هذه القطعة بعد السويس فاران ثم جبل الطور ثم أيلة مدين ثم الحوراء في آخرها. ومن هنالك ينعطف بساحله إلى الجنوب في أرض الحجاز كها مر في الأقليم الثاني في الجزء الخامس منه.

وفي الناحية الشهالية من هذا الجرء قطعة من البحر الرومي غمرت كثيرًا من غربيه عليها الفرما والعريش، وقارب طرفها بلد القنزم، (فيضايق) ما بينهما من هنالك، وبقي شبه الباب مفضيًا إلى أرض الشام.

وفي غربي هذا الباب فحص التيه أرض جرداء لا تنبت، كانت مجالاً لبني إسرائيل بعد

خروجهم من مصر وقبل دخولهم إلى الشام أربعين سنة كما قصه القرآن. وفي هذه القطعة من البحر الرومي في هذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص وبقيتها في الأقليم الرابع كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش، وهو آخر الديار المصرية، وعسقلان، وبينهما طرف هذا البحر ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك إلى الإقليم الرابع عند طرابلس وغزة. وهنالك ينتهي البحر الرومي في جهة الشرق. وعلى هذه القطعة أكثر سواحل الشام. فني شرقه غزة ثم عسقلان، (و) بانحراف يسير عنها إلى الشهال بلد قيسارية.

ثم بلد عكا ثم صور ثم صيدا ثم ينعطف البحر إلى الشهال في الأقليم الرابع، ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الحزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة من بحر القلزم، ويذهب في ناحية الشهال منحرفًا إلى الشرق إلى أن يجاوز هذا الجزء ويسمى جبل اللكام، وكأنه حاجز بين أرض مصر والشام، ففي طرفه عند أيلة العقبة التي يمر عليها الحجاج من مصر إلى مكة، ثم بعدها في ناحية الشهال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السراه يتصل من عند جبل اللكام المذكور من شهال العقبة ذاهبًا على سمت الشرق، ثم يعطف قليلاً.

وفي شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتيهاء ودومة الجندل وهي أسافل الحجاز. وفوقها جبل رضوى، وحصون خيبر في جهة الجنوب عنها.

وفيها بين جبل السراة وبحر القلزم صحراء تبوك. وفي شهال جبل السراة مدينة القدس عند جبل اللكام ثم الأردن ثم طبرية. وفي شرقها بلاد الغور إلى أذرعات (وحوران)، وفي سمتها شرقًا دومة الجندل آخر هذا الجزء وهي آخر الحجاز.

وعند منعطف جبل اللكام إلى الشهال من آخر هذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية، وجبل اللكام يعترض بينها وبينها.

وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة بعلبك، ثم مدينة حمص في الجهة الشهالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام. وفي الشرق عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجالات البادية إلى آخر الجزء.

وفي الجزء السادس من أعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليهامة ما بين جبل

العرج والصمان إلى البحرين وهجر على بحر فارس. وفي أسافل هذا الجزء تحت المجالات بلد الحيرة والقادسية ومغايض الفرات. وفيها بعدها شرقً مدينة البصرة.

وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عبادان والأبلة من أسافل الجزء من شهاله. ويصب فيه عند عبادان نهر دجلة بعد أن ينقسم بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من العرات، ثم تجتمع كلها عند عبادان وتصب في بحر فارس. وهده القطعة من البحر متسعة في أعلاه متضايقة في آحره في شرقيه وضيقة عند منتهاه مضايقة للحد الشهالي منه.

وعلى عدوتها الغربية أسافل البحرين وهجر والأحساء، وفي عربها أخطب والضهان وبقية أرض البهامة، وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاها، وهو من عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر مشرقًا. ووراءه إلى الجنوب في هذا الجزء جبال القفص من كرمان وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف ونجيرم على ساحل هذا البحر. وفي شرقيه إلى آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فرس مثل سابور ودار أبجرد ونسا واصطخر والشاهجان وشيراز وهي قاعدتها كلها.

وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد خورستان، ومنها الأهواز وتستر وصدى وسابور، والسوس ورام هرمز، وغيرها وأرحان وهي حد ما بين فارس وخورستان. وفي شرقي بلاد خورستان جبال الأكراد متصلة إلى نواحي أصبهان وبها مساكنهم ومجالاتهم وراءها في أرض فارس، وتسمى الرسوم.

وفي الجزء السابع في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص، ويليها من الجنوب والشيال بلاد كرمان ومكران، ومن مدنها الرودان والشيرجان وجيرفت ونردشير والفهرج.

وتحت أرض كرمان إلى الشمال بقية بلاد فارس إلى حدود أصبهان، ومدينة أصبهان في طرف هذا الجزء ما ببن عربه وشماله. ثم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس أرض سجستان في الجنوب. وأرض كوهستان في الشمال عنها.

ويتوسط بين كرمان وفارس وبين سجستان وكوهستان، في وسط هذا الجزء المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها. ومن مدن سجستان بست والطاق. وأما كوهستان فهي من بلاد خراسان. ومن مشاهير بلادها سرخس وكوهستان آخر الجزء

وفي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الجلح من أمم الترك متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل الهند من جنوبها. وفي الشمال عن هذه المجالات جبال المغور وبلادها وقاعدتها غزنة فرضة الهند. وفي آخر الغور من الشمال بلاد أستراباذ، ثم في الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد هراة أوسط خراسان. وبها أسفراين وقاشان وبوشنج ومرو الروذ والطالقان والجوزجان. وتنتهي خراسان هنالك إلى نهر جيحون.

وعلى هذا النهر من بلاد خراسان من غربيه مدينة بلخ، وفي شرقيه مدينة ترمذ، ومدينة بلخ كانت كرسي عملكة الترك. وهذا الهر، نهر جيحون، مخرجه من بلاد وجار في حدود بذخشان مما يلي الهند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغربًا إلى وسط الجزء، ويسمى هنالك نهر خرناب، ثم ينعطف إلى الشهال حتى يمر بخراسان، ويذهب على سمته إلى إن يصب في بحيرة خوارزم في الإقليم الخامس كها نذكره.

ويمده عند انعطافه في وسط الجزء من الجنوب إلى الشهال خمسة أنهارعظيمة من بلاد الختل والوخش من شرقيه، وأنهار أخرى من جبال البتم من شرقيه أيضًا وجوفي الجبل حتى يتسع ويعظم بها لا كفاء له.

ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له نهر وخشاب، يخرج من للاد التبت، وهي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء فيمر مغربًا بانحراف إلى الشيال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبًا من شيال هذا الجزء يعترضة في طربقه جبل عظيم يمر من وسط الجنوب في هذا الجزء ويندهب مشرقًا مانحراف إلى الشيال، إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبًا من شيال هذا الجزء فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء. ويحول بين الترك وبين بلاد الختل، وليس فيه إلا مسلك واحد في وسط الشرق من هذا الجزء جعل فيه العضل بن يحيى سدًا وبنى فيه بابًا كسد يأجوج ومأجوج. فإذا خرج نهر وخشاب من بلاد التبت واعترضه هذا الجمل فيمر تحتة في مدى بعيد إلى أن يمر في بلاد الوخش، ويصب في نهر جبحون عند حدود بلخ، ثم يمر هابطًا إلى الترمذ في الشيال إلى بلاد الجوزجان.

وفي الشرق عن بلاد الغور فيها بينها وبين نهر جيحون بلاد الناسان من خراسان. وفي العدرة الشرقية هنالك من النهر بلاد الختل وأكثرها جبال، وبلاد الوخش، ويحدها من جهة الشهال جبال البتم تخرج من طرف خراسان غربي نهر جيحون، وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذي خلفه بلاد التبت.

ويمر تحته نهر وخشاب كها قلناه فيتصل به عند باب الفضل بن يحيى. ويمر نهر جيحون بين هذه الجبال، وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذ إلى جهة الشهال، ونهر بلخ يخرج من جبال البتم من مبدئه عند الجوزجان ويصب فيه من غربيه.

وعلى هذا النهر من غربيه بلاد آمد من خراسان. وفي شرقي النهر من هنالك أرض الصغد وأسروشنة من بلاد الترك، وفي شرقها أرض فرغانة أيضًا إلى آخر الجزء شرقًا. وكل بلاد الترك يحوزها جبال البتم إلى شهالها.

وفي الجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء، وفي جنوبيها بلاد الهند وفي شرقبها بلاد الحزاء. وفي شرقبها بلاد التبت بلاد الخزلجية من بلاد السين إلى آخر الجزء شرقًا وشهالاً. ويتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضًا إلى آخر الجزء شرقًا، ومن شرقبها أرض التغرغر من الترك إلى آخر الجزء شرقًا وشهالاً.

وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعًا بقية الصين وأسافله. وفي الشهال بقية بلاد التغرغر. ثم شرقًا عنهم بلاد خرخير من الترك أيضًا إلى آخر الجزء شرقًا. وفي الشهال عن أرض خرخير بلاد كيهاك من الترك. وقبالتها في البحر المحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك، والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب في الغاية.

وفي الجزيرة حيات قتالة وحصى من الياقوت كثيرة، فيحتال أهل تلك الناحية في استخراجه بها يلهمهم الله إليه.

هذه البلاد في هذا الجزء الناسع والعاشر – فيها وراء خراسان والجبال كلها مجالات للترك – أمم لا تحصى، وهم ظواعن رحالة أهل إبل وشاة وبقر وخيل بلنتاج والركوب والأكل وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم وفيهم مسلمون مما يلي بلاد النهر - نهر جيحون – ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمجوسية، فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند والعراق.

## الإقليم الرابع

#### يتصل بالثالث من جهة الشمال

والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوبًا إلى آخره شهالاً وعليها في الجنوب مدينة طنجة، ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط إلى البحر الرومي في خليج متضايق بمقدار اثني عشر ميلاً ما بين طريف والجزيرة الخضراء شهالاً وقصر المحاز وسبتة جنوبًا، ويذهب مشرقًا إلى أن ينتهي إلى وسط الجزء الخامس من هذا الأقليم، وينفسح في ذهابه بتدريح إلى أن يغمر الأربعة أجزاء وأكثر الخامس ويغمر عن جانبيه طرفًا من الأقليم الثالث والخامس كها سنذكره.

ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضًا. وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهة الغرب يابسة، ثم مايرقة، ثم منرقة، ثم سردانية ثم صفلية وهي أعظمها، ثم بلونس، ثم أقريطش ثم قبرص كها نذكرها كلها في أجزائها التي وقعت فيها.

ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر لجزء الثالث منه، وفي الجزء الثالث من الإقليم الخامس، خليج البنادقة، يذهب إلى ناحبة الشهال، ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفيه، ويمر مغربًا إلى أن ينتهى في الجزء الثاني من الخامس.

ويخرج منه أيضً في آخر الجزء الرابع شرقًا من الإقليم الخامس خليج القسطنطنية، يمر في الشهال متضايقًا في عرض رمية السهم إلى آخر الإقليم. ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم السادس، وينعطف إلى بحر نيطش ذاهبًا إلى الشرق في الجزء الخامس كله ونصف السادس من الإقليم السادس كها نذكر ذلك في أماكنه.

وعندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر المحيط في خليج طنحة، وينفسح إلى الإقليم الثالث يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين، وبعدها مدينة سبتة على البحر الرومي ثم قطاون ثم باديس. ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقًا، ويخرج إلى الثالث. وأكثر العهارة في هذا الجزء في شهاله وشهال الخليج منه، وهي كلها بلاد الأندلس الغربية، ومنها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي،

أولها طريف عند مجمع البحرين، وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة، ثم المنكب ثم المرية.

وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربًا وعلى مقربة منه شريش، ثم لبلة، وقبالتها فيه جزيرة قادس، وفي الشرق عن شريش ولبلة أشبيلية، ثم استجة وفرطبة ومديلة، ثم عرناطة وجيان وأبدة، ثم وادياش وبسطة، وتحت هذه شنتمرية وشلب على البحر المحيط غربًا، وفي الشرق عنها بطليوس وماردة ويابرة، ثم غافق وبزجالة، ثم قلعة رياح وتحت هذه أشبونة على البحر المحيط غربًا، وعلى نهر باجة، وفي الشرق عنها شنترين وموزية على النهر المذكور، ثم قنطرة السيف. ويسامت أشبونة من جهة الشرق جبل الشارات، يبدأ من المغرب هنالك، ويدهب مشرقًا مع آخر الجزء من شهاليه فينتهي إلى مدينة سالم فيها بعد النصف منه.

وتحت هذا الحبل طلبيرة في الشرق من فورنة، ثم طليطلة، ثم وادي الححارة ثم مدينة سالم وعند أول هذا الجبل فيها بينه وبين أشبونة بلد قلمرية، وهذه غربي الأندلس.

وأما شرقي الأندلس فعلى ساحل البحر الرومي منها بعد المرية قرطاجنة، ثم لفتة، ثم دانية، ثم بلنسية إلى طرطوشة آخر الجزء في الشرق، وتحتها شهالاً ليورقة وشقورة تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الأندلس.

ثم مرسية شرقً، ثم شاطة تحت للنسية شهالاً، ثم شقر ثم طرطوشة، ثم طركونة آخر الجزء. ثم تحت هذه شهالاً أرض منجالة وريذة متاخمان لشقورة وطليطلة من الغرب، ثم أفراعة شرقًا تحت طرطوشة وشهالاً عنها. ثم في الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب ثم سرقسطة ثم لاردة آخر الجزء شرقًا وشهالاً.

والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه في الشهان، فيها بقعة جبل البرنات ومعناه حبل الثنايا. والسالث يخرح إليه من آخر الجزء الأول من الإقليم الحامس، يبدأ من الطرف المنتهي من البحر المحيط عند آخر ذلك الجرء جنوبًا وشرقًا، ويمر في الجنوب بانحراف إلى الشرق فيخرج في هذا الإقبيم الرابع منحرفًا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني، فيقع فيه قطعة منه، تفضي ثناياها إلى البر المتصل، وتسمى أرض غشكونية، وفيه مدينة خريدة وقرقشونة. وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برشلونة ثم أربونة.

وفي هذا البحر الدي غمر الجزء جزائر كثيرة، والكثير منها غير مسكون لصغرها. ففي غربيه جزيرة سردانية، وفي شرقيه جزيرة صقلبة متسعة الأقطار يقال إن دورها سبعهائة ميل، وبها مدن كثيرة مشاهيرها سرقوسة وبلرم وطرابغة ومازر ومسيني وهده الجزيرة تقابل أرض إفريقية، وفيها بينهها جزيرة أعدوش ومالطة.

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيصًا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية منها أرض قلورية، والوسطى من أرض أبكيردة، والشرقية من بلاد البنادقة.

والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور أيضًا بالبحر كها مر وجزائره كثيرة وأكثره غير مسكون كها في الثالث. والمعمور منها جزيرة بلونس في الناحية الغربية الشهالية، وجزيرة أقريطش مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه.

والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الحنوب والغرب، ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشهال، وينتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزء، ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث، يمر الشهالي منها إلى العرب منعطفًا مع البحر كها قلناه.

وفي النصم الجنوبي منها أسافل الشام، ويمر في وسطها جبل اللكام إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشيال فينعطف من هنالك ذاهبًا إلى القطر الشرقي الشيالي، وبسمى بعد انعطافه جبل السلسلة، ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس. ويجوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق. ويقوم من عند منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلى طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى آخر الجزء من الشيال، وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب وهي التي تفصي إلى بلاد الأرمن وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام، وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشيال، فعلى ساحل البحر منه بلد أنظرطوس في أول الجزء من الجنوب متاخة لغزة وطرابلس على ساحله من الإقليم الثالث، وفي شهال أنظرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية وبعدها شهالاً بلاد الروم. وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الحزء بحافاته فيصاقبه

من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبًا من غربيه حصن الحواني وهو للحشيشة الإسهاعيلية، ويعرفون لهذا العهد بالفداوية، ويسمى الحصن مصياف وهو قبالة أنطرطوس. وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشهال عن حمص. وفي الشهال عن مصياف بين الجبل والبحر بلد إنطاكية. ويقابلها في شرق الجبل المعرة، وفي شرقها المراغة، وفي شهل إنصاكية المصيصة ثم أذنة ثم طرسوس آخر الشام، ويجاذبها من غرب الجبل قنسرين ثم عين زربة. وقبالة قسرين في شرق الجبل حلب. ويقابل عين زربة منبج آخر الشام. وأما الدروب فعن يمييها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي لهذا العهد للتركبان وسلطانها ابن عثهان. وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكية والعلايا.

وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش وملطية والمعرة إلى آخر الحزء الشمالي. وبخرح من الجزء الخامس في بلاد الأرمن بهر جبحان وتهر سيحان في شرقيه فيمر بها جيحان جنوبًا حتى يتجاوز الدروب، ثم يمر بطرسوس ثم بالمصيصة، ثم ينعطف هابطًا إلى الشمال ومغربًا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية.

ويمر نهر سيحان مواريًا لنهر جيحان فيحاذي المعرة ومرعش ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض الشام، ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم ينعطف إلى الشهال مغربًا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة، ومن غرب.

وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام إلى جبل السلسلة ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة، ثم حران ثم سروج والرها ثم نصيبين ثم شميساط وآمد تحت جبل السلسلة. و آخر الجزء من شهاله وهو أيضًا آخر الجزء من شرقيه، ويمر في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخرجان من الإقليم الخامس ويمران في بلاد الأرمن جنوبًا إلى أن يتجاورا جبل السلسلة، فيمر نهر الفرات من غربي شميساط وسروح وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج إلى الجرء السادس. ويمر دجلة في شرق آمد وينعطف قريبًا إلى الشرق فيخرج قريبًا إلى الجزء السادس.

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة، وفي الشرق منها بلاد العراق متصلة بها تنتهي في الشرق إلى قرب آخر الجزء ويعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطاً من جنوب الجزء منحرقاً إلى الغرب، فإذا انتهى إلى وسط الجزء من آخره في الشيال يذهب مغربًا إلى أن يخرج من الجزء السادس ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس، فينقطع هذا لجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية، ففي الغربية من جنوبيها عرج الفرات من الخامس، وفي شهاليها عرج دجلة منه. أما الفرات فأول ما يحرج إلى السادس يمر بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول إلى الشهال ينساب في أرص الجزيرة ويعوص في نواحيها، ويمر من قرقيسيا غير بعيد، ثم ينعطف إلى الجوب فيمر بقرب الخابور إلى غرب الرحبة ويخرج منه جداول من هنالك، يمر جنوبًا ويبقى صفين في غربيه. ثم ينعطف شرقًا وينقسم بشعوب فيمر بعضها بالكوفة، وبعضها بقصر ابن هبيرة وبالجامعين، وتخرج جميعًا في جنوب الجرء إلى الإقليم الثالث، فيغوص هنالك في شرق الحيرة والقادسية.

ويخرح الفرات من الرحمة مشرقًا على سمته إلى هبت من شيالها يمر إلى الزاب والأنبار من جنوبها، ثم يصب في دجلة عند بغداد. وأما نهر دجلة فإذا دحل من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر مشرقًا على سمته ومحاذيًا لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سمته فيمر بحزيرة ابن عمر على شهالها، ثم بالموصل كذلك وتكريت، وينتهي إلى الحديثة فينعطف جنوبًا وتبقى الحديثة في شرقه والزاب الكبير والصعير كذلك، ويمر على سمته جنوبًا وفي غرب القادسية إلى أن ينتهي إلى بغداد ويختلط بالفرات، ثم يمر جنوبًا على غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الحزء إلى الأقليم الثالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله، ثم يحتمع ويصب هنالك في بحر فارس عند عبادان. وفيها بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعها بنغداد هي بلاد الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعها بنغداد هي بلاد الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من الجهة الشرقية الشهالية منه وينتهي إلى بلاد النهروان قبالة بغداد شرقًا ثم ينعطف جنوبًا، ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم الثالث.

ويبقى ما بين هذا المهر وبين جبل العراق والأعاجم بلاد جلولاء، وفي شرقها عند الجبل بلد حلوان وصيمرة. وأما القطعة الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرقًا إلى آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين. وفي الجنوب من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان في العرب والشهال عن أصبهان، وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس، وفي وسطها بلد نهاوند وفي شهالها بلد شهرزور غربًا عند ملتقى الجبلين، والدينور

شرقًا عند آخر الجزء.

وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية قاعدتها المراغة، و لذي يقابلها من جبل العراق يسمى جبل باريا وهو مساكن للأكراد، والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من ورائه. وفي آخر هده القطعة من جهة الشرق بلاد أذربيجان ومنها تبريز والبندقان. وفي الزاوية الشرقية الشهالية من هدا الجزء قطعة من بحر ليطش وهو بحر الخزر.

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس، وفيها هذان وقزوين وبقيتها في الإقليم الثالث وفيها هنالك أصبهان، ويحيط بها من الجنوب جبل يخرج من عربها ويمر بالإقليم الثالث، ثم ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم الرابع ويتصل بجبل العراق في شرقيه الذي مر دكره هنالك، وأنه محيط ببلاد الهلوس في القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل المحيط بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشيال، ويخرج إلى هذا الجزء السابع فيحيط ببلاد الهلوس من شرقها وتحته هنالك قاشان ثم قم، وينعطف في قرب النصف من طريقه مغربًا بعض الشيء، ثم يرجع مستديرًا فيذهب مشرقًا ومنحرفًا إلى الشيال، حتى يخرج إلى الإقليم الخامس، ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقيه، ويبدأ من منعطفه جبل آخر يمر غربًا إلى آخر الجزء، ومن جنوبه من هنالك قزوين، ومن جانبه الشيالي وجانب جبل الري المتصل معه ذاهبًا إلى الشرق والشيال إلى وسط الجزء، ثم إلى الإقليم الخامس بلاد طبرستان فيها بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر طبرستان.

ويدخل من الإقليم الخامس في هذا الجزء، في نحو النصف من غربه إلى شرقه، ويعترض عند جبل الري. وعند انعطافه إلى الغرب جبل متصل يمر على سمته مشرقًا وبالحراف قليل إلى الجنوب حتى يدحل في الجزء الثامن من غربه، ويبقى بين جبل الري وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد جرجان فيها بين الجبلين، ومنها بسطام. ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها بقية المفارة التي بين فارس وحراسان وهي في شرقي قاشان، وفي آخرها عند الجبل بلد استراباذ.

وحافات هذا الجبل من شرقيه إلى آخر الجزء بلاد سسابور من خراسان. ففي جنوب الجبل وشرق المعازة بلد نيسابور ثم مرو الشاهجان آخر الجرء وفي شهاله وشرقي جرجان

بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقًا. وكل هذه تحت الجبل. وفي الشهال عنها بلاد بعيدا نسا، ويحيط بها عند زاوية الجزأين الشهالي والشرقي مفاوز معطلة.

وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيحون داهبًا من الجنوب إلى الشهال. ففي عدوته الغربية رم وآمل من بلاد خراسان، والظاهرية والجرجانية من بلاد خوارزم. ويحيط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل استراباذ المعترض في الجزء السابع قبله، ويخرج في هذا الجزء من غربيه ويحيط بهذه الزاوية، وفيها بقية بلاد هراة، ويمر الجبل في الإقليم الثالث بين هراة والجوزجان حتى يتصل بجبل البتم كها دكرناه هنالك. وفي شرقي نهر جيحول من هذا الجزء وفي الجنوب منه بلاد بحارى ثم بلاد الصعد وقاعدتها سمرقند ثم بلاد أسروشنة ومنها خجندة آخر الجزء شرقًا.

وفي الشيال عن سمرقند وأشروسنة أرض إيلاق. ثم في الشيال عن إيلاق أرض الشاش إلى آخر الجزء شرقًا، ويأخد قطعة من الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة بقية أرض فرغانة، ويخرح من تلك القطعة التي في الجزء التاسع نهر الشاش يمر معترضًا في الحزء الثامن إلى أن ينصب في نهر جيحون عند مخرجه من هذا الجزء الثامن في شياله إلى الإقليم الخامس. ويختلط معه في أرض إبلاق نهر يأتي من الجزء التاسع من الإقليم الثالث من نخوم بلاد التبت، ويختلط معه قبل مخرجه من الجزء التاسع نهر فرغانة. وعلى سمت نهر الشاش جبل جبراغون، يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف شرقًا ومنحرفًا إلى الجنوب حتى بخرج إلى الجزء التاسع عيطًا بأرض الشاش، ثم ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه فيدخل في الإقليم الثالث. وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في وسط هذا الجزء بلاد فيدخل في الإقليم الثالث. وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في وسط هذا الجزء من الشيال فاراب. وبينه وبين أرص بخارى وخوارزم مفاوز معطلة. وفي زاوية هذا الجزء من الشيال والشرق أرض محجندة وفيها بلد إسبيجاب وطراز.

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض فرغانة والشاش أرض الخزلجية في الجزء ويتصل في الجزء في الجزء ويتصل في الجزء العاشر كله إلى جبل قوقيا آخر الجزء شرقًا وعلى قطعة من البحر المحيط هالك، وهو جبل يأجوج ومأجوج. وهذه الأمم كلها من شعوب الترك، انتهى.

### الإقليم الخامس

الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا فليلاً من جنوبه وشرقه لأن البحر المحيط بهذه المجهة الغربية دخل في الإقليم الخامس والسادس والسابع عن الدائرة المحيطة بالإقليم. فأما المنكشف من جنوبه فقطعة على شكل مثلث متصلة من هنالك بالأندلس وعليها بقبتها. ويحيط بها البحر من جهتين كأنها صلعان محيطان بزاوية المثلث ففيها من بقية غرب الأندلس سعيور على البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب، وسلمنكة شرقًا عنها، وفي جوفها سمورة.

وفي الشرقي عن سلمنكة آبلة آخر الجنوب، وأرض قشتالة شرقًا عنها، وفيها مدينة شقونية. وفي شهالها أرض ليون وبرغشت، ثم وراءها في الشهال أرض جليقية إلى زاوية القطعة. وفيها على النحر المحيط في آخر الضلع الغربي بلد سنتياقو، ومعناه يعقوب. وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة شطلية عند آخر الجزء في الجنوب وشرقًا عن قشتالة. وفي شهالها وشرقها وشقة وينبلونة على سمتها شرقًا وشهالاً. وفي غرب ينبلونة قشتالة ثم ناجزة فيها بينها وبين برغشت. ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم محاذ للبحر وللضلع الشهالي الشرقي منه وعلى قرب، ويتصل به وبطرف البحر عند ينبلونة في جهة الشرق الذي ذكرنا من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الإقليم الرابع، ويصير حجرًا على بلاد الأندلس من جهة الشرق وثناياه لها أبواب تفضى إلى بلاد غشكونية من أمم الفرنج. فمنها من الإقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي، وخريدة وقرقشونة وراءهما في الشيال. ومنها من الإقليم الخامس طلوشة شهالاً عن خريدة. وأما المنكشف في هدا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل راويته الحادة وراء البرنات شرقًا. وفيها على البحر المحيط على رأس القطعة التي يتصل بها جبل لبرنات بلد نيونة. وفي آخر هذه القطعة في الماحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بنطو من الفرنج إلى آخر الجزء. وفي الجزء الثاني في الناحية الغربية منه أرض غشكونية، وفي شهالها أرض بنطو وبرغشت، وقد ذكرناهما.

وفي شرق بلاد غشكونية في شهالها قطعة أرض من البحر الرومي دخلت في هذا الجزء

كالضرس مائلة إلى الشرق قليلاً، وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جون من البحر. وعلى رأس هذه القطعة شهالاً بلاد جنوة وعلى سمتها في الشهال جبل نيت جون. وفي شهاله وعلى سمته أرض برغونة. وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحرالرومي طرف آخر خارج منه يبفى بينهها جون داخل من البر في البحر في عربيه بيس وفي شرقيه مدينة رومة العظمى كرسي ملك الإفرنجة ومسكن البابا بطركهم الأعظم. وفيها من المبابي الضخمة والهيكل الهائلة والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار. ومن عجائبها النهر الجاري في وسطها من المشرق إلى المغرب مفروشًا قاعه ببلاط النحاس، وفيها كنيسة بطرس وبولس من الحواريين وهما مدفونان بها.

وفي الشيال عن بلاد رومة بلاد أقرنصيصة إلى آحر الجزء. وعلى هذا الطرف من البحر الذي في حنوبه رومة بلاد نابل في الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنح. وفي شيالها طرف من خليج البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث مغربًا ومحاديًا للشيال من هذا الجزء، وانتهى إلى نحو الثلث منه، وعليه كثير من بلاد البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبه فيها يبه وبين البحر المحيط. وفي شهاله بلاد إنكلاية في الإقليم السادس.

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البادقة والبحر الرومي يحيط بها من شرقيه يوصل من برها في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا من المحر على سمت الشهال إلى هذا الجزء. وفي شرقي بلاد قلورية بلاد أنكيردة في جون بين خليج البنادقة والمحر الرومي، ويدخل طرف من هذا الجزء في الجون في الإقليم الرابع وفي البحر الرومي. ويحيط به في شرقيه خليح السادقة من البحر الرومي داهبًا إلى سمت الشهال، ثم ينعطف إلى الغرب محاذيًا لآحر الجزء الشهالي.

ويخرج عنى سمته من الإقليم الرابع جبل عطيم يوازيه ويذهب معه في الشمال، ثم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي قبالة حليج في شماليه في بلاد إلكلاية من أمم اللمانيين كما نذكر. وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما داما ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادقة، فإدا ذهبا إلى المغرب فبيسهما بلاد حروايا ثم بلاد الألمانيين عند طرف الخليج.

وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرومي خرجت إليه من الإقليم

مقدمة ابن خلدون

الرابع مضرسة كلها بقطع من البحر. وتخرج منها إلى الشهال وبين كل ضرسين منها طرف من البحر في الجون بينهما، وفي آخر الجزء شرقًا قطع من البحر. ويخرج منها إلى الشهال خليج القسطنطينية، يخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذهب على سمت الشهال إلى أن يدخل في الإقليم السادس، وينعطم من هنالك عن قرب مشرقًا إلى بحر نيطش في الجزء الخامس وبعض الرابع قله، والسادس بعده من الإقليم السادس كما بذكر. وبلد المسطنطينية في شرقي هذا الخليج عبد آخر الجرء من الشهال. وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي ما بين البحر الرومي وحليج القسطنطينية من هذا الجزء، وفيها بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها الرومي وحليج القسطنطينية من هذا الجزء، وفيها بلاد مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها العهد محالات للتركيان، وبها ملك ابن غثمان وقاعدته بها بورصة وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت للتركيان.

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبه أرض باطوس، وفي الشهال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية، وفي شرقي عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات، يخرج من حبل هنالك ويذهب في الحنوب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء الثاني إلى ممره في الإقليم الرابع.

وهنالك في غربيه آخر الجزء في مبدإ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه الذاهبين على سمته وقد مر ذكرهما. وفي شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة الذاهب على سمته، وفي موازاته حتى يخالطه عند بغداد. وفي الزاوية التي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدأ منه نهر دجلة بلد ميافارقين. ونهر قباقب الذي دكرناه بقسم هذا اجزء بقطعتين:

إحداهما: غربية جنوبية وفيها أرص باطوس كها قلناه وأسافلها إلى آخر اجزء شهالاً، ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرص عمورية كها قلباه.

والفطعة الثانية: شرقية شمالية على الثلث في الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات، وفي الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض عمورية من وراء جبل قباقب، وهي عريضة، وفي آحرها عند مبدإ الفرات بلد خرشنة. وفي الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر نبطش الذي يمده

خليح القسطنطيبية.

وفي الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد أرمينية متصلة إلى أن يتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق. وفيها بلد أردن في الجنوب والغرب وفي شهالها تفليس ودبيل. وفي شرق أردن مدينة خلاط ثم برذعة، وفي جنوبها بانحراف إلى الشرق مدينة أرمينية. ومن هنالك غرج بلاد أرمينية إلى الإقليم الرابع. وفيها هنالك بلد المراغة في شرقي جبل الأكراد المسمى بارما، وقد مر ذكره في الجزء السادس منه.

ويتاخم بلاد أرمينية في هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد أذربيحان، وآخرها في هذا الجزء شرقًا بلاد أردبيل على قطعة من بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع، ويسمى بحر طبرستان. وعليه من شهاله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركهان. ويعدأ من عند آخر هذه القطعة البحرية في الشهال جبال يتصل بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الخامس، فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميافارقين. ويخرج إلى الإقليم الرابع عند آمد، ويتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام، ومن هنالك يتصل بجبل اللكام كها مر.

وبين هذه الحبال الشهائية في هذا الجزء ثايا كالأبواب تفضي من الجانبين. ففي جنوبيها بلاد الأبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان، وعليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب. وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبيها ببلد أرمينية. وبينها في الشرق وبين بلاد أذربيجان الجنوبية بلاد الزاب متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شهال هذه الجبال قطعة من هذا الجزء في غربها عملكة السرير في الزاوية الغربية الشهائية منها. وفي زاوية الجزء كله قطعة أيضًا من بحر نبطش الذي بمده خليج القسطنطيبية، وقد مر ذكره. ويحف بهذه القطعة من بحر نبطش بلاد السرير وعليها منها بلد أطرابريدة وتتصل بلاد السرير بين جبل الأبواب والجهة الشهائية من الجزء إلى أن ينتهي شرقًا إلى جبل حاجز بينها وبين أرض الخزر. وعند آخرها مدينة صول. ووراء هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تشهي إلى الزاوية الشرقية الشهائية من هذا الجزء من بحر طبرستان وآخر الجزء شهالاً.

والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مغمور ببحر طبرستان، وخرج من حنوبه في

الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا هنالك أن عليها بلاد طبرستان، وجبال الديلم إلى قزوبن.

وفي غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في الجزء السادس من الإقليم الرابع. ويتصل بها من شهالها القطعة التي في الجزء السادس من شرقيه أيضًا. وينكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشهالية الغربية يصب فيها نهر أثل في هذا البحر ويبقى من هذا الجزء في ناحية الشرق قطعة منكشفة من البحر هي مجالات للعز من أمم الترك يحيط بها جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن، ويذهب في الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الشهال إلى أن يلاقي بحر طبرستان فيحتف به ذاهبًا معه إلى بقيته في الإقليم السادس، ثم ينعطف مع طرقه ويفارقه ويسمى هنالك جل سياه، ويذهب مغربًا إلى الجزء السادس من الإقليم السادس، ثم يرحع جنوبًا إلى الجزء الساس من الإقليم الحامس. وهذا الطرف منه هو الذي اعترض في هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزر. واتصلت بأرض الخزر في الجرء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل سياه كها سيأتي

واجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات للغز من أمم الترك، وفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التي يصب فيها نهر جيحون، دورها ثلاثهائة ميل، ويصب فيها أنهار كثيرة من أرض هذه المجالات. وفي الجهة الشهالية الشرقية منه بحيرة عوعون دورها أربعهائة ميل، وماؤها حلو. وفي الناحية الشهالية من هذا الجزء جبل مرغار، ومعناه جبل الثلج لأنه لا يذوب فيه، وهو متصل بآخر الجزء. وفي الجنوب عن بحيرة عرعون جبل من الحجر الصلد لا ينبت شيئًا يسمى عرعون وبه سميت، المحيرة. وينجلب منه ومن جبل مرغر شهالي البحيرة أنهار لا تنحصر عدتها فتصب فيها من الجانبين.

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم بلاد أركس من أمم الترك في غرب بلاد الغز وشرق بلاد الكيهاكية. ويحف به من جهة الشرق آحر الجزء جبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج، يعترض هالك من الحنوب إلى الشهال حتى يعطف أول دخوله من الجزء العاشر، وقد كان دخل إليه من آخر الجزء العاشر من الإقليم الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء في الشهال، ثم انعطف مغربًا في الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون نصفه، وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيهاكية، ثم خرج إلى الجزء العاشر من الإقليم الزابع الى هنا ببلاد الكيهاكية، ثم خرج إلى الجزء العاشر من الإقليم الخامس،

فذهب فيه مغربًا إلى آخره، وبقيت في حنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة إلى الغرب قبل آخر بلاد الكيماكية، ثم خرج إلى الجزء التاسع في شرقيه وفي الأعلى منه وانعطف قريبًا إلى الشمال وذهب على سمته إلى الجزء التاسع من لإقليم السادس. وفيه السد هنالك كها بذكره. وبقيت منه القطعة التي أحاط بها جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشهالية من هذا الجزء مستطيلة إلى الجنوب، وهي من بلاد يأجوج ومأجوج.

وفي الجزء العاشر من هد الإقليم أرض يأجوج ومأجوج متصلة فيه كله إلا قطعة من البحر المحيط غمرت طرعًا في شرقيه من جنوبه إلى شماله، وإلا القطعة التي يفصلها إلى جهة الجنوب والغرب جبل قوقيا حين مر فبه، وما سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### الإقليم السادس

فالجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه واستدار شرقًا مع الناحية الشهالية، ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب وانتهى قريبًا من الناحية الجنوبية، فانكشفت قطعة من هذه الأرض في هذا الجزء داخلة بين الطرفين، وفي الراوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون فيه، وينفسح طولاً وعرضًا، وهي كلها أرض بربطانية. وفي بابها بين الطرفين، وفي الزاوبة الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بلاد صاقس متصلة ببلاد بيطو التي مر ذكرها في الجزء الأول والثاني من الإقليم الخامس.

والجزء الثاني من هذا الإقليم دخل البحر المحيط من غربه وشهاله، فمن غربه قطعة مستطيلة أكبر من نصفه الشهالي من شرق أرض بريطانية في الجزء الأول، واتصلت بها القطعة الأخرى في الشهال من غربه إلى شرقه، وانفسحت في النصف الغربي منه بعض الشيء وفيه هنالك قطعة من جزيرة إمكلترة، وهي جريرة عظيمة متسعة مشتملة على مدن وبها ملك ضخم وبقبتها في الإقليم السابع. وفي حنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف الغربي من هذا الجزء بلاد أرمندية، وبلاد أفلادش متصلين بها، ثم بلاد إفرنسية جنوبًا وغربًا من هذا الحزء، وبلاد برغونية شرقًا عنها، وكلها، لأمم الأفرنجة، وبلاد اللهانيين في النصف الشرقي

من الجزء. فجنوبه بلاد أنكلاية ثم بلاد برغونية شهالاً ثم أرض لهويكة وشطونية. وعلى قطعة البحر المحيط في الزاوية الشهالية الشرقية أرض أفريرة وكلها لأمم اللهانبين.

وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في الناحية الغربية بلاد مراتية في الجنوب وبلاد شطونية في الجنوب وبلاد أنكوية في الجنوب وبلاد بلونية في الشهال، يعترص بينهما جبل بلواط داخلاً من الجزء الرابع ويمر مغربًا بالمحراف إلى الشهال، أن يقف في بلاد شطونية آخر النصف الغربي،

وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جثولية. وتحتها في الشهال بلاد الروسية. وفصل جبل بلواط من أول الجزء غربًا إلى أن يقف في النصف الشرقي. وفي شرق أرض جثولية بلاد جرمانية وفي الزاوية الجنوبية. الشرقية أرض القسطنطينية، ومدينتها عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي، وعند مدفعه في بحر نيطش، فيقع قطيعة من بحر نيطش في أعالي الناحية الشرقية من هذا الجزء، ويمدها الخليج وبينها في الزاوبة بلد مسيناه.

وفي الجزء الخامس من الإقليم السادس، ثم في الناحية الجنوبية عند بحر نيطش يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع، ويخرج على سمته مشرقًا فيمر في هذا الجزء كله، وفي بعض السادس على طول ألف وثلاثيائة ميل من مبدئه في عرض ستيائة ميل. ويبقى وراء هذا البحر في الناحية الجنوبية من هذا الجزء في غربها إلى شرقه بر مستطيل في غربة هرقلية على ساحل بحر نيطش على متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الخامس. وفي شرقه بلاد اللانية وقاعدتها سوتي على بحر نيطش. وفي شمال بحر نيطش في هذا الجزء غربًا أرض ترخان وشرقًا بلاد الروسية وكلها على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية محيطة ببلاد ترخان من شرقها في هذا الجزء من شيالها في الجزء الخامس من الإقليم السابع ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم.

وفي الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيطش، وينحرف قليلاً إلى الشهال ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شهالاً بلاد قهانية، وفي جنوبه منفسحًا إلى الشهال بها انحرف هو كذلك بقية بلاد اللانية التي كانت آخر جنوبه في الجزء الخامس. وفي الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر. وفي شرقها أرض برطاس، وفي الزاوية الشرقية الشهالية أرض بلغار. وفي

الزاوية الشرقية الجنولية أرض بلجر يجوزها هناك قطعة من جبل سياه كوه المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعده، ويذهب بعد مفارقته مغربًا فيجوز في هذه القطعة، ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس، فيتصل هنالك بجبل الأبواب وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر.

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية ما جازه جبل سياه بعد مفارقته بحر طبرستان. وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الجرء غربًا.

وفي شرقها القطعة من بحر طبرستان التي يجوزها هذا الجبل من شرقها وشهالها. ووراء جبل سياه في الناحية الغربية الشهالية أرض برطاس. وفي الناجية الشرقية من الجزء أرض شحرب ويخناك وهم أمم الترك.

وفي الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الجولخ من الترك في الناحية الشهالية غربًا، والأرض المنتنة، وشرق الأرض التي يقال إن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد، وفي هذه الأرض المنتنة مبدأ نهر الأثل من أعظم أنهار العالم وعمره في بلاد الترك ومصبه في بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الجزء السابع منه، وهو كثير الإنعطاف يخرج من جبل في الأرض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحد ويمر على سمت الغرب إلى آخر السابع من الأوليم، فينعطف شهالاً إلى الجزء السابع من الإقليم السابع، فيمر في طرفه بين الجنوب والمغرب، فيخرج في الجزء السادس من السابع ويذهب مغربًا غير بعيد، ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب، ويرجع إلى الجزء السادس من الإقليم السادس، ويخرج منه جدول يذهب مغربًا ويصب في بحر نيطش في ذلك الجزء، ويمر هو في قطعة بين الشهال والشرق في بلاد بلغار ويضرج في الجزء السابع من الإقليم، السادس، ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب، وينفذ في جبل سياه ويمر في بلاد الحزر ويخرخ إلى الإقليم الحامس في الجزء السابع منه، فيصب هنالك في سياه ويمر في بلاد الحزر ويخرخ إلى الإقليم الحامس في الجزء السابع منه، فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية.

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ من الترك وهم قفجاق، وبلاد الشركس منهم أيضًا. وفي الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بينهما جبل قوقيا المحيط، وقد مر ذكره، يبدأ من المحر المحيط في شرق الإقليم الرابع ويذهب معه إلى آخر الإقليم في الشيال، ويفارقه مغربًا وبانحراف إلى الشيال حتى يدخل في الجزء التاسع من الإقليم من الإقليم من الإقليم من جنوبه إلى شياله بانحراف إلى المغرب.

وفي وسطه ههنا السد الذي بناه الأسكندر، ثم يخرج على سمته إلى الإقليم السابع وفي الجزء التاسع منه، فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر المحيط في شهاله، ثم ينعطف معه من هنالك مغربًا إلى الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه، فيتصل هنالك بقطعة من البحر المحيط في غربيه. وفي وسط هذا الجزء التاسع هو السد الذي بناه الأسكندر كها قلناه. والصحيح من خبره في القرآن، وقد ذكر عبد الله بن خرداذبه في كتابه في الجغرافيا أن الواثق رأى في منامه كأن السد انفتح فانتبه فزعًا، وبعث سلامًا الترجمان، فوقف عليه، وجاء بخبره، ووصف في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا.

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجرج متصلة فيه إلى آخره على قطعة من هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشهاله مستطيلة في الشهال وعريضة بعض الشيء في الشرق.

### الإقليم السابع

والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشيال إلى وسط الجزء الخامس حيث يتصل بجبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج.

فالجزء الأول والثاني مغموران باماء إلا ما انكشف من جزيرة إنكلترة التي معظمها في الثاني وفي الأول منها طرف انعطف بانحراف إلى الشهال، وبقيته مع قطعة من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس وهي مذكورة هناك. والمجاز منها إلى البر في هذه القطعة سعة اثني عشر ميلاً. ووراء هذه الجزيرة في شهال الجزء الثاني جزيرة رسلاندة مستطيلة من الغرب إلى الشرق.

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقها، وفيها هنالك متصل أرض فلونية التي مر ذكرها في الثالث من الإقليم السادس وأنها في شهاله وفي القطعة من البحر التي تغمر هدا الجزء. ثم في الجانب الغربي منها مستديرة فسيحة، وتتصل بالبر من باب في جنوبها يفضي إلى بلاد فلونية.

وفي شهاله جزيرة بوقاعة مستطيلة مع الشهال من المعرب إلى المشرق.

والجزء الرابع من هذا الإفليم شهاله كله مغمور بالبحر المحيط من المغرب إلى المشرق، وجنوبه منكشف، وفي غربه أرض قيهازك من الترك، وفي شرقها بلاد طست، ثم أرض رسلاندة إلى آخر الجزء شرقًا، وهي دائمة الثلوج وعمرانها قليل. ويتصل ببلاد الروسية في الإقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه.

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه بلاد الروسية وينتهي في الشهال إلى قطعة من البحر المحيط التي يتصل بها جبل قوقيا كها ذكرناه من قبل.

وفي الناحة الشرقية منه متصل أرض القهانية التي على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس من الإقليم السادس، وينتهي إلى بحيرة طرمى من هذا الجزء، وهي عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشهال. وفي شهال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض التتارية من التركهان إلى آخره.

وفي الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القيانية، وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة تنجلب إليها الأنهار من الجبال في النواحي الشرقية، وهي جامدة دائها لشدة البرد إلا قليلاً في زمن الصيف. وفي شرق بلاد القيانية بلاد الروسية. التي كان مبدؤها في الإقليم السادس في الناحية الشرقية الشهالية من الجزء الخامس منه، وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية أرض بلغار التي كان مبدؤها في الإقليم السادس. وفي الناحية الشرقية الشهالية من الجزء السادس منه، وفي وسط هذه القطعة من أرض بلغار منعطف نهر أثل، القطعة الأولى إلى الجنوب كها مر. وفي آخر هذا الجزء السادس من شهاله جبل قوقيا متصلاً من غربه إلى شرقه.

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض يخناك من أمم الترك.

وكان مبدؤها من الناحية الشهالية الشرقية من الجزء السادس قبله، وفي الناحية الجنوبية الغربية من هذا الجزء. ويخرج إلى الإقليم السادس من فوقه. وفي الناحية الشرقية بقية

أرض سحرب ثم بقية الأرض المنتمة إلى آخر الجزء شرقًا. وفي آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا المحيط متصلاً من غربه إلى شرقه.

وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم في الجنوبية الغربية منه متصل الأرض المنتنة. وفي شرقها الأرض المحفورة، وهي من العجائب: خرق عظيم في الأرض بعيد المهوى فسيح الأقطار ممتنع الوصول إلى قعره يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران في الليل تضيء وتخفى. وربها رئي فيها نهر يشقها من الجنوب إلى الشهال. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب المناخمة للسد. وفي آخر الشهال منه جبل قوقيا متصلاً من الشرق إلى العرب.

وفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ وهم قمجق يجوزها جبل قوقيا حين ينعطف من شهاله عند البحر المحيط ويذهب في وسطه إلى الجنوب بانحراف إلى الشرق، فيخرج في الجزء التاسع من الإقليم السادس ويمر معترضًا فيه.

وفي وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشهاله. والجزء العاشر غمر البحر جميعه.

هذا آخر الكلام على الجغرافيا وأقاليمها السبعة " وفي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعالمين ".

### المقدمة الثالثة

# لِمُ المُعتدلُ مِن الأَقالِيمِ والمُنحرِفِ وتأثير الهواء لِمَّ ألوانِ البشرِ والكثيرِ مِن أحوالهم

قد بينا أن المعمور في هذا المنكشف من الأرض إنها هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه والبرد في الشيال. ولما كان الجانبان من الشيال والجنوب متضادين في الحر والبرد، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلاً. فالإقليم الرابع أعدل العمران والذي حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى الإعتدال، والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من الإعتدال. والأول والسابع أبعد بكثير، فلهذا كانت العلوم والصائع والمباني والملابس والأفوات والفواكه بن والحيوانات، وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة الاعتدال. وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانًا وأخلاقًا وأديانًا، [حتى النبوات فإما توجد في الأكثر فيها. ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشهالية. وذلك أن الأنبياء والرسل إنها يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم. قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]،وذلك ليتم القبول لما يأتيهم به الأنبياء من عند الله. وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم]، فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم، يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة، المنمقة بالصناعة، ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين، ويذهبون في ذلك إلى الغاية. وتوجد لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير. ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين. ويبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين، وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالفة والروم واليونانيين، ومن كان مع هؤلاء أو قريبًا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها لأنها وسط من جميع الجهات.

(وأما الحجاز واليمن وهي جزيرة العرب وإن كانت مائلة عن الوسط إلا أن هواء

البحار المكتنفة بها عدل من هوائها فخلقت بعض الشيء بالمعتدل من الوسط).

وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال، مثل الأول والثاني والسادس والسابع فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم. فبناؤهم بالطين والقصب، وأقواتهم من الذرة والعشب، وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود، وأكثرهم عرايا من اللباس، وفواكه بلادهم وأدمها عريبة التكوين ماثلة إلى الانحراف. ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم. حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والغياض، ويأكلون العشب، وأنهم متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضًا، وكذا الصقالبة والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم، ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك. وكذلك أحوالهم في الديانة أيضًا، فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة، إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال، وهو في الأقل النادر، مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيها قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد، ومثل أهن مالي وكوكو والتكرور المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد، يقال إنهم دانوا به في المائة السابعة، ومثل من دان بالنصرانية من أمم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشهال. ومن سوى هؤلاء من أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشهالاً، فالدين مجهول عندهم والعلم مفقود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي قريبة من أحوال المهائم: ﴿ وَعَلَّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]، ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت و لأحقاف وبلاد الحجاز واليهامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني، فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا، فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوائها، فقص ذلك من الببس والانحراف الذي يقتضيه الحرء وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر.

وقد توهم بعض النسابين بمن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيها جعل الله من الرق في عقبه، وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص. ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر السواد وإنها دعا عليه بأن يكون ولده عبيدًا لولد إخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة من طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيها يتكون فيه من الحيوانات. وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب، فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتبن في كل سنة، قريبة إحداهما من الأخرى، فتطول المسامتة عامة الفصول، فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيط الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر.

ونظير هذين الإقليمين مما يقابلها من الشهال الإقليم السابع والسادس. شمل سكانها أيضًا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشهال، إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرثي العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها، فيضعف الحر فيها، ويشتد البرد عامة الفصول، فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعور. وتوسطت بينها الأقاليم الثلاثة: الخامس والرابع والثالث، فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر. والرابع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كها قدمناه. فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم، وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية التوسط، لمين هذا قليلاً إلى الجنوب الحار، وهذا قليلاً إلى الشال البارد، إلا أمها لم ينتهيا إلى الانحراف.

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم. فالأول والثاني للحر والسواد، والسابع والسادس للبرد والبياض. ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم الحبشة والزنج والسودان، أسهاء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد، وإن كان اسم الحبشة مختص منهم بمن تجاه مكة واليمن، والرنج بمن تجاه بحر الهند. وليست هذه الأسهاء لهم من أجل التسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره. وقد نجد من السودان أهل الجنوب من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض، فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل الشهال أو الرابع بالجنوب، تسود ألوان أعقابهم. وفي ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاح الهواء. قال ابن سيئا في أرجوزته في الطب:

ب الزنج حسر غسير الأجسسادا حتى كسسا جلودها سسوادا والصسقاب اكتسبت البياضا حتى غسدت جلودها بياضا

وأما أهل الشهال فلم يسموا باعتبار ألوانهم لأن البياض كان لونًا لأهل تلك اللغة الواضعة للأسهاء. فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتباده. ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر والخزر واللان، والكثير من الإفرنجة ويأجوج ومأجوج، أسهاء متفرقة وأجيالاً متعددة مسمين بأسهاء متنوعة. وأما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة، أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم، وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار لديهم من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك، فكانت فيهم النبوات والفلك والدول والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والمباني والفراسة والصنائع العائقة وسائر الأحوال المعتدلة.

وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم، مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأهل السند والهند والصين.

ولما رأى النسابون اختلاف هذه الأمم بسهاتها وشعرها حسبوا ذلك لأجل الأنساب: فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا في ألوانهم، فتكلفوا في تلك الحكاية الواهية، وجعلوا أهل الشهال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث وأكثر الأمم المعتدلة وأهل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد سام

وهذا الزعم وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد، إنها هو إخبار عن الواقع، لا أن تسمية أهل الجوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام الأسود. وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز بين الأمم إنها يقع بالأنساب فقط، وليس كذلك: فإن التمييز للجبل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كيا للعرب وبني إسرائيل والفرس، ويكون بالجهة والسمة كها للزنج و لحبشة والصقالبة والسودان، ويكون بالعوائد والشعار والنسب كها للعزب، ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم. فتعميم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شهال بإنها من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت لذلك الأب، إنها هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن

طبائع الأكوان والجهات، وإن هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارها: "سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً " والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم، وهو المولى المنعم الرؤوف الرحيم.

# المقدمة الرابعة

#### ية أثر الهواء في أخلاق البشر

قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب، فتجدهم مولهين بالرقص على كل توقيع، موصوفين بالحمق في كل قطر. والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه، وطبيعة الحزن بالعكس، وهو انقياضه وتكاثفه، وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته. ولهذا يجد المنتشي من الفرح السرور ما لا يعبر عنه، وذلك بها يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه، فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح.

وكذلك نجد المتنعمين بالحهامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك، حدث لهم فرح، وربها انبعث الكثير منهم بالغناء الناشىء عن السرور.

ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم، وفي أصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرًا فتكون أكثر تفشيًا، فتكون أسرع فرحًا وسرورًا وأكثر أنبساطًا، ويجيء الطيش على أثر هذه.

وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد البحرية، لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بها ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته، كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والحفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. وقد نجد يسيرًا من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها، لأنها عريقة في الجنوب عن

الأرياف و لتلول.

واعتبر ذلك أيضًا بأهل مصر، فإنها في مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبًا، منها كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب، حتى إنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم، وعامة مآكلهم من أسواقهم.

ولما كانت فاس من بلاد المعرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب، حتى إن الرجل منهم ليدخر قهوت سننين من حبوب الحنطة، ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئًا من مدخره، وتتبع ذلك في الأقاليم وللبلدان تجد في الأخلاق أثرًا من كيفيات الهواء. والله الحلاق العليم.

وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم، وحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن أسحق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم، وما نشأ عنه من ضعف عقولهم. وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

### القدمة الخامسة

# ية اختلاف أحوال العمران ية الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الأثار ية أبدان البشر وأخلاقهم

اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب ولا كل سكانها في رغد من العيش، بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش، من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران، وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرعًا ولا عشبًا بالجملة، فسكامها في شظف من العيش: مثل أهل الحجاز وجبوب البمن ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيها بين البربر والسودان، فإن مؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة، وإنها أغذيتهم رأقواتهم الألبان واللحوم، ومثل العرب أيضًا الجائلين في القفار، فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في

الأحايين وتحت ربقة من حاميتها، وعلى الإقلال لقلة وجدهم، فلا يتوصلون منه إلى سد الخلة أودونها فضلاً عن الرغد والخصب، وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان وتعوضهم من الحنطة أحسن معاض. وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القعار أحسن حالاً في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش: فألوانهم أصفى، وأبدانهم أبقى، وأشكالهم أتم وأحسن، وأخلاقهم أبعد من الانحراف، وأذهابهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيها وصفناه، وبين الملثمين وأهل التلول. يعرف ذلك من خبره والسبب في ذلك واللة أعدم إن كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العمنة ورطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشأ عنها بعد أقطارها في غير نسبة، ويتبع ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كها قلناه، وتغطي الرطوبات على الأدهان والأفكار بها يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الرديئة، فنجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة.

واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال والنعام والمها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعي الخصبة كيف تجد بينها بونًا بعيدًا في صفاء أديمها، وحسن رونقها وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها، فالغزال أخو المعز والزراف أخو البعير والحار والبقر أحو الحار والبقر، والبون بينها ما رأيت. وما ذالك إلا لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الرديئة والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره، والجوع لحيوان القفر حسن في خلقها وأشكالها ما شاء.

واعتبر ذلك في الأدميين أيضًا: فإنا نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة انزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبًا بالبلادة في أذهانهم والحشوبة في أجسامهم. وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة، مثل لمصامدة منهم وأهل غهرة والسوس فتجد هؤلاء أحسن حالاً في عقولهم وجسومهم.

وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسون في الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقودبأرضهم السمن جملة، وغالب عيشهم الذرة، فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم مالايوجد لغيرهم. وكذا أهل الضواحي من المغرب بالحملة

مع أهل الحضر والأمصار. فإن أهل الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في العيش، إلا أن استعالهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف بها يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامها، وعامة مآكلهم لحوم الضآن والدجاج، ولا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته، فتقل الرطوبات لذلك في أعذيتهم ويحف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الرديئة. فلذلك تجد جسوم أهل الأمصار أهل الأمصار ألطف من جسوم أهل البادية المخشنين في العيش. وكذلك تجد المعودين بالجوع من أهل البادية الفضلات في جسومهم غليظة والالطيفة.

واعلم أن أثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة، فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة بمن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينًا وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصب. بل نحد أهل الدين قليلين في المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من اللحمان والأدم ولباب البر. ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل البوادي. وكذلك نجد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفًا باختلاف حالها في الترف والخصب. وكذلك نجد هؤلاء المخصبين في العيش المنغمسين في طيباته من أهل البادية وأهل الحواضر والأمصار، إذا نزلت بهم السنون وأخدتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غيرهم، مثل برابرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيها يبلغنا، لا مثل العرب أهل القفر والصحراء، ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم الثمر، ولا مثل أهل إفريقية لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير والزيت، فإن هؤلاء وإن اخذتهم السنون وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت، فإن هؤلاء وإن اخذتهم السنون والمجاعات فلا تنال منهم ما تنال من أولئك ولا يكثر فيهم الهلاك بالجوع بل ولا يندر.

والسبب في ذلك والله أعلم أن المنغمسين في الخصب، المتعودين للأدم والسمن خصوصًا، تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية المزاجية حتى تجاوز حدها، فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى المعيى اليبس والانكماش، وهو عضو ضعيف في الغاية، فيسرع إليه المرض ويهلك صاحبه دفعة لأنه من المقاتل. فالهالكون في المجاعات إنها قتلهم الشبع المعتاد السابق

لا الجوع الحادث اللاحق. وأما المتعودون للعيمة وترك الأدم والسمن فلا تزال رطوبتهم الأصلية واقفة عند حدها من غير زيادة، وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعية، فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس ولا انحراف، فيسلمون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب وكثرة الأدم في المآكل.

وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وائتلافها أو تركها إنها هو بالعادة. فمن عود نفسه غذاء ولاءمه تناوله كان له مألوفًا وصار الخروج عنه والتبدل به داء، ما لم يخرج عن غرض الغذاء بالجملة كالسموم والبتوع وما أفرط في الانحراف. فأما ما وجد فيه التغذي والملاءمة فيصبر غذاء مألوفًا بالعادة. فإذا أخذ الإنسان نفسه باستعهال اللن والبقل عوضًا عن الحنطة حتى صار له ديدنًا فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير شك. وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع والاستغناء عن الطعام كها ينقل عن أهل الرياضات، فإنا نسمع عنهم في ذلك أخبارًا غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها.

والسبب في ذلك العادة، فإن النفس إذا ألفت شينًا صار من جبلتها وطبيعتها لأنها كثيرة التلون، فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعية لها. وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك فلبس على ما يتوهمونه إلا إذا حملت النفس عليه دفعة، وقطع عنها الغذاء بالكلية، فإنه حينئذ ينحسم المعي ويناله المرض الذي يخشى معه الهلاك. وإذا كان ذلك القدر تدريجًا ورياضة بإقلال الغذاء شيئًا فشيئًا، كما يفعله المتصوفة، فهو بمعزل عن الهلاك. وهذا التدرج ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجع به إلى الغذاء الأول دفعة خيف عليه، الهلاك وإنها يرجع به كما بدأ في الرياضة بالتدريج، ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين يومًا وصالاً وأكثر.

وحضر أشياخنا بمجلس السلطان أبي الحسن وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورندة حبستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين، وشاع أمرهما ووقع اختبارهما فصح شأنهها، واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا، ورأينا كثيرًا من أصحابنا أيضًا من يقتصر على حليب شاة من المعز يلتقم ثديها في بعض النهار أو عند الإفطار، ويكون ذلك غذاءه، واستدام على ذلك خس عشرة سنة وغيرهم كثير، ولا يستنكر ذلك.

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه، لمن قدر عليه أو على الإقلال منها، وأن له أثرًا في الأجسام والعقول في صفائها وصلاحها كما قلناه، واعتبر بآثار الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم. فقد رأينا المتغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشأ أجيالهم كذلك. وهذا مشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة وكذا المتغذون بألبان الإبل ولحومها أيضًا، مع ما يؤثر في أخلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبل، وتنشأ أمعاؤهم أيضًا على نسبة أمعاء الإبل في الصحة والغلظ، فلا بطرقها الوهن ولا الضعف، ولا ينالها من مضار الأغذية ما ينال غيرهم فيشربون البتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة، كالحنظل قبل طبخه والدرياس والقربيرن، ولا ينال أمعاءهم منها ضرر. وهي لو تناولها أهل الحضر الرقيقة أمعاؤهم بها نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان اهلاك أسرع إليهم من طرفة العين، لما فيها من السمية.

ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره أهل الفلاحة وشاهده أهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في بعر الأبل واتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم ما يكون، وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض المحضن فيجيء دجاجها في غاية العظم. وأمثال ذلك كثير، فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان فلا شك أن للجوع أيضًا آثارًا في الأبدان، لأن الضدين على نسبة واحدة في التأثير وعدمه، فيكون تأثير الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة المخلة بالجسم والعقل كها كان الغذاء مؤثرًا في وجود ذلك الجسم. والله محيط بعلمه.

#### المقدمة السادسة

#### في أصناف المدركين للغيب من البشر

## بالفطرة أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا

واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدق، لما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة.

وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غشي أو إغهاء في رأي العين ولبست منهها في شيء، وإنها هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الحارج عن مدارك البشر بالكلية. ثم ينتزل إلى المدارك البشرية: إما بسهاع دوي من الكلام فيتفهمه، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بها حاء به من عند الله. ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعي ما ألقى إليه.

قال ﷺ وقد سئل عن الوحى: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال، وأحيانا بتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»(٢).

ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. ففي الحديث: «كان مما يعالج من التنزيل شدة» <sup>(۴)</sup> وقالت عائشة: «كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ١٠) وعراه لابن إسحاق في السيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢)، ومسلم في العضائل (٢٣٣٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥)، ومسلم في الصلاة (١٤٧/٤٤٨).

ليتفصد عرقًا الله وقال تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلِقَى عَلَيْكَ قَوْلاً نَقِيلاً ﴾ [المزمل: ٥]. ولأجل هذه الحالة في تنزل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون، ويقولون: له رئي أو تابع من الجن. وإنها لبس عليهم بها شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال: ﴿ وَمَن يُضْلِلُ لَلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٣٣].

ومن علاماتهم أيضًا أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والزكاء ومجانبة لمذمومات والمنافرة لها، والرجس أجمع. وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها، وكأنها منافية لحبلته. وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة، فجعلها في إزاره، فانكشف، فسقط مغشبًا عليه حتى استتر بإراره ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب فأصابه غشي النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر شيئًا من شأنهم، بل نرهه الله عن ذلك كله حتى أنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة. فقد كان الله لا يقرب البصل والثوم، فقيل له في ذلك فقال: «إني اناجي من لا تناجون» (٢).

وانطر لما أخبر النبي على خديجة رضي الله عنها بحال الوحي أول ما فجأته وأرادت اختباره، فقالت: " إجعلني بينك وبين ثوبك ' فلها فعل ذلك ذهب عنه فقالت: " إنه ملك وليس بشيطان "، ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها، فقال البياض والخضرة»، فقالت: "إنه الملك» (").

يعني أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة، والسواد من ألوان الشر الشياطين وأمثال ذلك.

ومن علاماتهم أيضًا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف. وقد استدلت خديجة على صدقه ﷺ بذلك، وكذلك أبو بكر، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي ﷺ يدعوه إلى الإسلام أحصر من وجد ببلده من قريش، وفيهم أبو سفيان ليسألهم عن حاله، فكان فيها سأل أن قال: بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخر ما سأل فأجابه، فقال يأمركم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٤ ٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٥١) بسند صعيف.

"إن بكن ما تقول حقًا فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين الله والعفاف الذي أشار إليه هرقل هو العصمة. فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على صحة نبوته، ولم يحتج إلى معحزة. فدل على أن ذلك من علامات النبوة.

ومن علاماتهم أيضًا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. وفي الصحيح: "وما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه" وفي رواية أخرى: "في ثروة من قومه" استدركه الحاكم على الصحيحين وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كها هو في الصحيح قال: "كيف هو فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب، فقال هرقل: والرسل تبعث في أحساب قومها "("). ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله من إكهال دينه وملته.

ومن علاماتهم أيضًا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم، وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسمبت بذلك معجزة، وليست من جنس مقدور العباد، وإنها تقع في غير محل قدرتهم. وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف.

فالمتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار – قائلون: بإنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي – وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالم – وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله، وهو أن يستدل بها النبي تش قبل وقوعها على صدقه في مدعاه. فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق، وتكون دلالتها حينذ على الصدق قطعية. فالمعجزة دالة بمجموع الحارق والتحدي، ولذلك كان التحدي جزءًا منها. وعبارة المتكلمين «صفة نفسها»، وهو واحد، لأنه معنى الذاتي عندهم.

والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحر، إذ لا حاجة فيهما إلى التصديق، فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاقًا. وإن وقع التحدي في الكرامة عند من بحيزها وكانت لها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧١/ ٧٤).

<sup>(</sup>Y) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

دلالة فإنها هي على الولاية وهي غير النبوة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحق وعيره وقوع الحنوارق كرامة فرارًا من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية. وقد أريناك المغايرة بينهها وأنه يتحدى بغير مايتحدى به النبي، فلا لبس، على أن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحًا، وربها حمل على إنكار أن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء على اختصاص كل من الفريقين بخوارقه.

وأما المعترلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد وأفعالهم معتادة، فلا فرق.

وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسًا فهو محال. أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية، فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة، والهداية ضلالة، والتصديق كذبًا، واستحالت الحقائق، وانقلبت صفات النفس، وما بلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممكنًا. وأما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شبهة والهداية ضلالة قبيح فلا يقع من الله.

وأما الحكاء فالخارق عندهم من فعل النبي، ولو كان في غير محل القدرة بناء على مذهبهم في الإيجاب الذاتي ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على الأسباب، والشروط الحادثة مستندة أخيرًا إلى الواحب الماعل بالذات لا بالاختيار، وأن النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية، منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين. والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان مها توجه إليها واستجمع لها بها جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقع للنبي سواء أكان للتحدي أو لم يكن، وهو شاهد بصدقه من حيث دلالتها على تصرف النبي في الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق. فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية كها هي عند المتحدي جزءًا من المعجزة، ولم يصح فارقًا لها عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن النبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه، والساحر على الضد فأفعاله كلها شر، وفي مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامة أن خوارق النبي مخصوصة كالصعود إلى السهاء، والفوذ في الأجسام الكثيفة، وإحياء الموتى،

وتكليم الملائكة والطيران في الهواء، وخوارق الولي دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله مما هو قاصر عن تصريف الأنبياء. ويأتي النبي بجميع خوارقه، ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء. وقد قرر ذلك المتصوفة فيها كتبوه في طريقتهم ولقنوه عمن أخبرهم.

وإذا نقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد ﷺ، فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه، والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز، فشاهده في عنيه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قوله ﷺ ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنها كان الذي أتبته وحيًا أوحي إلى. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة "، يشير إلى أن المعجزة متى كانت مهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة – وهو كونها نفس الوحي – كان الصدق لها أكثر لوضوحها، فكثر المصدق المؤمن وهو التابع والأمة. والله تعالى أعلم.

## حقيقة النبوة

ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من المحققين ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول: اعلم - أرشدنا الله وإياك - أنا نشاهد هذا العالم بها فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام، وربط الأسباب بالمسببات، واتصال الأكوان بالأكوان، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض، لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته.

وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني. وأولاً عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدًا من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى النار متصلاً بعضها ببعض. وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدًا وهابطًا، ويستحيل بعض الأوقات.

والصاعد منها ألطف مما قبده إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك وهو ألطف من الكل على طبقات اتصل بعضهما ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها إلا الحركات فقط، وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها، وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار فيها.

ثم انطر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريح. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش، وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل احلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه، وانتهى في تدريح التكوين إلى الاسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك، ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك في أول أفق من الإنسان بعده. وهذا غاية شهودنا.

ثم إنا نجد في العوالم على اختلافها آثرًا متنوعة: ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر، وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو والإدراك، تشهد كلها بأن لها مؤثرًا مباينًا للأجسام. فهو روحاني ويتصل بالمكونات لوجود اتصال هذا العالم في وجودها، ودلك هو النفس المدركة والمحركة. ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قرى الإدراك والحركة، ويتصل بها أيضًا، ويكون ذاته إدراكًا صرفًا وتعقلاً محضًا، وهو عالم الملائكة. فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية الى الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتًا من الأوقات في لمحة من الممحات، وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كها مذكره بعد، ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها، شأن الموجودات المرتبة كها قدماه. فلها في الاتصال جهتا العلو والسفل: فهي متصلة بالبدن من أسفل منها ومكتسبة به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية، فإن عالم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان. وهذا ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض.

ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة في البدن، فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس ولقواها، أما الفاعلة فالبطش باليد والمشي بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعًا. وأما المدركة وإن كانت قوى الإدراك مرتبة

ومرتقية إلى القوة العليا منها ومن المفكرة التي يعبر عنها بالناطقة، فقوى لظاهرة بآلاته من السمع والبصر وسائرها يرتقي إلى الباطن، وأوله الحس وهو قوة تدرك المحسوسات مصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة وبذلك فارقت قوة الحس الظاهرة، لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت الواحد ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال، وهي قوة تمثل الشيء المحسوس في النفس كها هو مجرد عن المواد الخارجة فقط. وآلة هاتين القوتين في تصريفها البطن الأول من الدماغ: مقدمة للأولى، ومؤخرة للثانية. ثم يرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة فالواهمة لإدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب. والحافظة لإيداع المدركات كلها متخيلة وغير متخينة، وهي لها كالخزانة تحفظها إلى وقت الحاجة إليها.

وآلة هاتين القوتين في تصريفها البطن المؤخر من الدماغ: أوله للأولى، ومؤخره للأخرى. ثم ترتقي جميعها إلى قوة الفكر. وآلته البطن الأوسط من الدماغ، وهي القوة التي يقع بها حركة الرؤية والتوحه نحو التعقل، فتحرك النفس بها دائها لم ركب فيها من النزوع (إلى ذلك للتحلص) من درك القوة والاستعداد الذي للشرية، وتخرج إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملأ الأعلى الروحاني. وتصير في أول مراتب الروحانيات في إدراكها بغير الآلات الجسمانية. فهي متحركة دائها ومتوجهة نحو ذلك.

وقد تنسلخ بالكلية من المشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب، مل بها جعل الله فيها من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك.

#### أصناف النفوس البشرية

# والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف:

صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني، فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية، وتركب المعاني من الحافظة والواهمة على قوانين محصورة، وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في المدن، وكلها خيالي منحصر نطاقه، إذ هو من جهة مبدئه ينتهي إلى الأوليات ولا يتجاوزها، وإن فسد فسد ما بعدها. وهذا هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني. وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم.

وصنف متوجة بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية بها جعل فيه من الاستعداد لذلك، فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري، ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية، وهي وجدان كلها لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاها. وهذه مدارك الأولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف الربابية، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ.

وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى، ليصير في لمحة من اللمحات ملكًا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة.

### الوحي

وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة، وهي حالة الوحي، فطرة فطرهم الله عليها وجبلة صورهم فيها، ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالشرية، بها ركب في غرائزهم من لقصد والاستقامة التي يجاذون بها تلك الوجهة، وركز في طبائعهم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتسيغ نحوها. فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاؤوا

بتلك الفطرة التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه، وعاجوا به على المدارك البشرية منزلاً في قواها لحكمة التبليغ للعباد. فتارة (يسمع أحدهم دويًا) كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه، فلا ينقضي الدوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له الملك - الذي يلقي إليه - رجلاً فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلقي من الملك، والرجوع إلى المدارك البشرية، وفهمه ما ألقي عليه كله كأنة في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، لأنه ليس في زمان، بل كلها تقع جميعًا فيطهر كأنها سريعة، ولذلك سميت وحيًا، لأن الوحي في اللعة الإسراع.

واعلم أن الأولى - وهي حالة الدوي - هي رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه، والثانية - وهي حالة تمثل الملك رجلاً بخاطب - هي رتبة الأنبياء المرسلير، ولذلك كانت أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه النبي الله الوحي لما سأله الحارث بن هشام، وقال وكيف يأتيك الوحي، فقال: أأحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني فأعي ما يقول، (1). وإنها كانت الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل فيعسر بعض العسر ولذلك لما عاج فيها على المدارك البشرية بالسمع وصعب ما سواه. وعندما ينكرر الوحي ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية، يأتي على جميعها وخصوصًا الأوضح منها وهو إدراك البصر. وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وخصوصًا الأوضح منها وهو إدراك البصر. وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي الموحي، فمثل الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف عير كلام، وأخبر أن الفهم والرعي يتبعه غب انقضائه، فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي، المطابق للانقصاء والانقطاع ومثل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم، والكلام يساوقه الوعي، فناسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد.

واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة، وشدة قد أشار إليها القرآن، قال تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [المزمل: ٥]، وقالت عائشة رصي الله عنها: «كان مما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يعاني من التنزيل شدة»، وقالت: (كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا» (١٠). ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحلة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي كها قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس، فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى دلك الأفق الآخر. وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله: ﴿ فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلتي فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ (١٠)، وكذا ثانية وثالثة كها في الحديث. وقد يفصي الاعتياد بالتدريج فيه شيئًا فشيئًا إلى بعص السهولة بالفياس إلى ما قبله. ولذلك كان تنزل نجوم القرآن وسوره وآياته حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة. وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غروة تبوك، وأبها نزلت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته، بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل في وقت، وينزل الباقي في حين تحر. وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين وهي ما هي في الطول، بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمثالها. واعتبر من ذلك علامة تميز مها بين المكي والمدني من السور والآيات. والله المرشد للصواب. هذا محصل أمر النوة.

## الكهانت

وأما الكهامة: فهي أيضًا من خواص النفس الإنسانية. وذلك أنه وقد تقدم لنا في جميع ما مر أن للنفس الإنسانية استعدادًا للانسلاخ من النسرية إلى الروحانية التي فوقها وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر في صنف الأنبياء بها فطروا عليه من ذلك، وتقرر أنه يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعامة بشيء من المدارك ولا من التصورات، ولا من الأفعال المدنية كلامًا أو حركة ولا بأمر من الأمور، إنها هو السلاخ من البشريه إلى الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠/٢٥٢).

وإذا كان كذلك، وكان ذلك الاستعداد موجودًا في الطبيعة البشرية، فيعطي التقسيم العقلي، وإن هنا صنفًا آخر من البشر ناقصًا عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامل، لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه، وشتان مابينها. فإذا أعطي تقسيم الوجود إلى هن صنفًا آخر من البشر مفطورًا على أن تتحرك قوته حركتها الفكرية بالإردة عندما يبعثها النزوع لذلك وهي ناقصة عنه بالجبلة، لها بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة، كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير أو حيوان، فيستديم ذلك الإحساس أو النخيل مستعبنًا به في ذلك الانسلاح الذي يقصده ويكون كالمشيع له. وهذه القوة التي فيهم مبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة.

ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكهال كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفذ فيها نفوذًا ثامًا أو يقظة وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائها. ولا يقوى الكاهن على الكهال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان.

وأرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص، فيهجس في قلمه عن تلك الحركة، والذي يشيعها من ذلك الأجنبي، ما يقذفه على لسانه صدق ووافق الحق، وربيا كذب لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته ومباين لها غير ملائم، فيعرض له الصدق والكذب حميعًا ولا يكون موثوقًا به. وربيا يفرع إلى الظنون والتخمينات حرصًا على الظفر بالإدراك بزعمه، وتمويهًا على السائلين. وأصحاب هذا السجع هم المخصصون باسم الكهان لأنهم أرفع سائر وقد قال وقد قال في مثله: « هذا من سجع الكهان »(1). فجعل السجع مختصًا بهم بمقتضى الإضافة. وقد قال لابن صياد حين سأله كاشفًا عن حاله بالأخبار: كيف يأتيك هذا

<sup>(</sup>١) وفي رواية لأحمد (٢/ ٢٧٤) في المسند: ﴿هذا من إحوان الكهانِ

الأمر؟ قال: يأتيني صادقًا وكاذبًا فقال: «خلط عليك الأمر» يعني أن النبوة خاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب بحال لأنها اتصال من ذات النبي بالملأ الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأحنبي. والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخمة في إدراكه، والتبست بالإدراك الذي توحه إليه، فصار مختلطًا بها، وطرقه الكذب من هذه الجهة، فامتنع أن تكون نبوة. وإنها قلنا أن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع لأن معنى السجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات والمسموعات، وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال والإدراك، والبعد فيه عن العجز بعض الشيء.

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زم النبوة بها وقع من شأن رجم الشيطين بالشهب بين يدي البعثة، وأن ذلك كان لمنعهم من خبر السهاء كها وقع في القرآن، والكهان إنها يتعرفون أخبار السهاء من الشياطين، فبطلت الكهانة من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل، لأن علوم الكهان كها تكون من الشياطين تكون مى نفوسهم أيضًا كها قررناه. وأيضًا فالآية إنها دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السهاء وهو ما يتعلق بخبر البعثة، ولم يمنعوا مما سوى دلك. وأيضًا فإنها كان ذلك الانقطاع بين يدي النبوة فقط، ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما كانت عليه، وهذا هو الظاهر، لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن النبوة، كها تخمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس، لأن النبوة هي لنور الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب.

وقد رعم بعض الحكاء أبها إنها توجد بين يدي النبوة، ثم تنقطع، وهكذا مع كل نبوة وقعت، لأن وحود النبوة لا بد له من وضع فلكي يقتضيه، وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبوة التي دل عليها، ونقص ذلك الوضع عن التهام يقتضي وحود طبيعة - من ذلك النوع الذي يقتضيه - ناقصة، وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص، ويقتضي وجود الكاهن إما واحدًا أو متعددًا. فإذا تم ذلك الوضع تم وجود النبي بكهاله، وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة، فلايوجد منها شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره، وهو غير مسلم. فلعل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٥٥)، ومسلم في الفتن (٩٥/ ٢٩٣٠).

الوضع إنها يقتضي ذلك الأثر بهيئة الخاصة، ولو نقص بعض أجزائها فلا يقتضي شيئًا، لا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصا كها قالوه.

ثم أن هؤلاء الكهان إدا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجرته، لأن لهم بعض الوجدان من أمر السبوة كها لكل إنسان من أمر النوم. ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاهر بأشد مما للنائم. ولا يصدهم عن دلك ويوقعهم في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبوة لهم، فيقعون في العناد كها وقع لأمية بن أبي الصلت فإنه كان يطمع أن يتنبأ، وكذا وقع لابن صياد ولمسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الإيهان وانقطعت تلك الأمائي آمنوا أحسن إيهان، كها وقع لطليحة الأسدي وسواد بن قارب وكان لهها في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيهان.

# الرؤيا

وأما الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الماطقة في ذاتها الروحانية لمحة من صور الواقعات فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موحودة بالمعل كها هو شأن الذوات الروحانية كلها. وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسهانية والمدارك البدنية وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم كها نذكر، فتقتبس بها علم ما تنشوف إليه الأمور المستقبلة وتعود به إلى مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفًا وغير جلي (عانته) بالمحاكاة والمثال في الخيال لتحلطه فيحتاج من أحل هذه المحاكاة إلى التعبير وقد يكون الاقتباس قويًا يستغنى فيه عن المحاكاة فلا يحتاح إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال.

والسبب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوه، مستكملة ومداركه، حتى تصير ذاتها تعقلاً بحصًا ويكمل وجودها بالفعل، فتكون حينئذ ذاتًا روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية. إلا أن نوعها في الروحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق الأعلى الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره. فهذا الاستعداد حاصل لها ما دامت في المدن: ومنه خاص كالذي للأولياء، ومنه عام للبشر على العموم، وهو أمر الرؤيا. وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية المحصة التي هي

أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد فيهم متكررًا في حالات الوحي، وهو عندما يعرج على المدارك البدنية ويقع فيها ما يقع من الإدراك يكون شبيهًا بحال النوم، شبهًا بينًا، وإن كان حال النوم أدون منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بأنها فجزء من سئة وأربعين جزءًا من المنبوة (أ)، وفي رواية ثلاثة وأربعين، وفي رواية سبعين وليس العدد في جميعها مقصودًا بالذات وإنها المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب بدليل ذكر السبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. وما ذهب إليه بعصهم في رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان في مبتدئه بلرؤيا ستة أشهر وهي نصف سنة، ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلاث وعشرون سنة، فنصف السنة منها جزء من ستة وأربعين، فكلام بعيد من التحقيق؛ لأنه إنها وقع ذلك للنبي الله ومن أين لنا أن هذه لمدة وقعت لغيره من الأنبياء، مع أن ذلك إنها يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة، ولا يعطي نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك هذا عا ذكرناه أولاً علمت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص بصنف الأنبياء الفطري لهم صلوات الله عليهم، إذ هو الاستعداد البعيد وإن كان عامًا في البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل.

ومن أعظم تلك الموانع الحواس الطاهرة. ففطر اللة النشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي هو جبلي لهم، فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الحق، فتدرك في بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من المبشرات، "فقال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤبا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له "(٢).

وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه لك، وذلك أن النفس الناطقة إنها إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسهاني، وهو بخار لطيف مركزه بالتجويف الأيسر من القلب على ما في كتب التشريح لجالينوس وغيره. وينبعث مع الدم في الشريانات والعروق

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري (٦٩٨٧)، ومسلم في كتاب الرؤيا (٢٢٦٤) ٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٩٠).

فيعطي الحس والحركة وسائر الأفعال البدنية. ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدل من برده، ويتمم أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة إنها تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري، وهي متعلقة به ما اقتضتة حكمة التكوين في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف، ولما لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية، صار محلا لآثار الذات المباينة له في جسهانيته وهي النفس الناطقة، وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين، إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس، وإدراك بالباطن بالقوى الدماغية. وأن هذا الإدراك كله صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التي هي مستعدة له بالفطرة ولما كانت الحواس الظاهرة جسهانية، كانت معرضة للوسن والفشل بها يدركها من التعب والكلال، وتغشى الروح بكثرة التصرف.

فخلق الله لها طلب الاستجام لتجرد الإدراك على الصورة الكاملة. وإنها يكون ذلك بانخاس الروح الحيواني من الحواس الطاهرة كلها، ورجوعه إلى الحس الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل، فتطلب الحرارة العريزية أعهاق البدن، وتذهب من ظاهره إلى باطنه، فتكون مشيعة مركبها، وهو الروح الحيواني إلى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في العالب إنها هو بالليل. فإذا انحنس لروح عن الحواس الظهرة ورجع إلى القوى الباطنة، وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة، المناطنة، وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة، المثل منها بالتركيب والتحليل صور خيالية، وأكثر ما تكون معتادة لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريبًا.

ثم ينزلها الحس المشترك الدي هو جامع الحواس الضاهرة، فيدركها على أنحاء الحواس الخمس الظاهرة، وربها التفتت النفس لفته إلى ذاتها الروحانية مع منازعتها الفوى الباطنية، فتدرك بإدراكها الروحاني لأنها مفطورة عليه، وتقتبس من صور الأشياء التي صارت متعلقة في ذانها حينئذ. ثم يأخذ الخيال تلك الصور المدركة فيمثلها بالحقيقة أو المحاكاة في القوالب المعهودة.

والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير، وتصرفها بالتركيب والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي أضغاث أحلام. وفي الصحيح أن النبي ﷺ

قال: \* الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الملك، ورؤيا من الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان المناسبة

وهدا التفصيل مطابق لما ذكرناه: فالجلي من الله، والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملك، وأضغاث الأحلام من الشيطان لأنها كلها باطل والشيطان ينبوع الباطل.

هذه حقيقة الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم وهي خواص للنفس الإنسانية موجودة في البشر على العموم لا يخلو عنها أحد منهم، بل كل واحد من الأناسي رأى في نومه ما صدر له في يقظته مرارًا غير واحدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركه للغيب في النوم، ولا بد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره من الأحوال، لأن الذات المدركة واحدة، وحواصها عامة في كل حال. والله الهادي إلى الحق بمنه وفضله.

#### فصل

الإحبار بالمغيبات ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غلبًا إنها هو من غير قصد ولا قدرة عليه، وإنها تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع لها بتلك اللمحة في النوم لا أنها تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضيات ذكر أسهاء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا فيها يتشوف إلبه، ويسمونها الحالومية. وذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة سهاها حالومة الطباع التام، وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة التوجه هذه الكلهات الأعجمية وهي، تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس ويذكر حاجته، فإنه يرى الكشف عها يسأل عنه في النوم.

وحكي أن رجلاً فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله وذكره، فتمثل له شخص بقول له أنا طباعك النام، فسأله وأخبره عها كان يتشوف إليه. وقد وقع لي أنا بهذه الأسهاء مراء عجيبة واطلعت بها على أمور كنت أتشوف إليها من أحوالي. وليس ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثها، وإنها هذه الحالومات تحدث استعدادًا في النفس لوقوع الرؤيا، فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري (٣٢٩٢)

ولا بكون دليلاً على إيقاع المستعدله. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء، فاعلم ذلك وتدبره فيها تجد من أمثاله. والله الحكيم الخبير.

## فصل

ثم إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها، بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس، ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة، ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا عيرها، إنها نجد مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها، وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء، والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها وأهل الزجر في الطير والسباع، وأهل الطرق بالحصى والحوب من الحنطة والنوى، وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسع أحدًا جحدها ولا إنكارها. وكذلك المجانين يلقى على ألسنتهم كلهات من الغيب فيخبرون بها. وكذلك النائم والميت لأول موته أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضة من المتصوفة لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة.

وسحن الآن نتكلم على هذه الإدراكات كلها، ونبتدى، منها بالكهانة، ثم نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. ونقدم على ذلك مقدمة في أن النفس الإنسانية كيف تستعد لإدراك العيب في جميع الأصناف التي دكرناها. وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانيات كها دكرناه قبل، وإنها تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله، وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة فله مادة وصورة. وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هو عين الإدراك والتعقل. فهي توجد أولاً بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور الكلية والجرئية. ثم يتم نشوؤها ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليها، وما تنزع من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقل الصور، مرة بعد أخرى، حتى يحصل لما الإدراك والتعقل بالفعل، فتتم ذاتها، وتبقى النفس كالهيولى، والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة.

ولذلك نجد الصبي في أول نشأته لا يقدر على الإدراك الذي لها من ذاتها لا بنوم ولا

بكشف بغيرهما. وذلك لأن صورتها التي هي عين ذاتها وهو الإدراك والتعقل لم يتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك: إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها المدارك البدنية، وإدراك بذاتها من غير واسطة وهي محموبة عنه بالانغهاس في البدن والحواس وبشواغلها، لأن الحواس أبدًا جادبة لها إلى الطاهر بما فطرت عليه أولاً من الإدراك الجسماني. وربها تنغمس من الظاهر إلى الباطن، فيرتمع حجاب البدن لحظة: إما بالحاصية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم، أو بالخاصية الموفية. الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق، أو بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية. فتلتفت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما قررناه قبل. وتلك الذوات روحانية وهي إدراك محض وعقول بالفعل، وفيها صور الموجودات وحقائقها كها مر. فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علومًا. وربها دفعت تلك الصور المدركة إلى الخيال فيصرفها في القوالب المعتادة، ثم يراجع الحس بها أدركت إما مجردًا أو في قوالبه فتخبر به. هذا هو شرح استعداد النفس لهذا الإدراك الغيبي. ولنرجع إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه.

فأما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المباه وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامها، وأهل الطرق بالحصى والنوى، فكلهم من قبيل الكهان، إلا أنهم أضعف رتبة فيه في أصل خلقهم، لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناة، وهؤلاء يعانون بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد منها، وأشر فها البصر، فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو له مدركه الذي يخبر به عنه، وربها يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المرآة وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب عن البصر، ويبدو فيها بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمائم يتمثل فيه صور هي مداركهم، فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوجهون إلى معرفته من نفي أو إثبات، فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه.

وأما المرآة وما يدرك فيها من الصور فلا يدركونه في تلك الحال، وإنها ينشأ لهم بها هذا النوع الآخر من الإدراك، وهو نفساني ليس من إدراك البصر، بل يتشكل به المدرك النفساني للحس كها هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها، وللناظرين في الماء والطساس وأمثل ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم بالعزائم للاستعداد، ثم يخبر عها أدرك، ويزعمون أنهم يرون الصور متشخصة في الهواء تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال والإشارة. وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين. والعالم أبو الغرائب.

وأما الزجر وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان، والفكر فيه بعد مغيبه، وهي قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فيها زجر فيه من مرئي أومسموع. وتكون قوته المخيلة كها قدمناه قوية، فيبعثها في البحث مستعينًا بها رأه أو سمعه، فيؤديه ذلك إلى إدراك ما، كها تفعله القوة المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس إذ تتوسط بين المحسوس المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلتة فيكون عنها الرؤيا.

وأما المجانبن فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن، لفساد أمزجتهم غالبًا وضعف الروح الحيواني فيها، فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيها بها شغلها في نفسها من ألم النقص ومرضه، وربها زاحها على التعلق به روحانية أخرى شيطانية تنشبث به وتضعف هذه عن عمانعتها، فيكون عنه التخبط. فإذا أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتها أو لمزاحمة من النفوس الشيطانية في تعلقه، غاب عن حسه جملة، فأدرك لمحة من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال. وربها نطق على لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل، لأنه لا يحصل لهم الاتصال في هذه المدارك.

وأما العرافون فهم المتعلقون بهذا الإدراك وليس لهم ذلك الاتصال، فيسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه، ويأخذون فيه بالظن والنخمين بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب، وليس منه على الحقيقة.

هذا تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها المسعودي في «مروج الذهب»، فما صادف تحقيقًا ولا إصابة. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدًا عن الرسوخ في المعارف، فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. وهده الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم. وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم في اجاهلية شق بن أنهار بن نزار، وسطيح بن مازن بن غسان، وكان يدرج كها يدرج الثوب، ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنها تأويل رؤيا ربيعة بن مضر، وما أخبراه به من ملك الحبشة لليمن وملك مضر من بعدهم، وظهور النبوة المحمدية في قريش، وكذا رؤيا الموبذان التي أولها سطيح لما بعث إليه بها كسرى عبد المسيح فأحبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة. وكذلك العرافون كان في العرب منهم كثير وذكروهم في أشعارهم، قال:

فقلـــــت لعـــــراف اليهامــــة داوني فإنـــك إن داويتنــــي لطبيــــب وقال الآخر:

جعلت لعسراف اليهامسة حكمسه وعسراف نجد إن همسا شهاني فقسالا: شهاك الفه والله مالنسا بها حملت منك الفسلوع يدان وعراف اليهامة هو رباح بن عجلة، وعراف نحد الأبلق الأسدي.

ومن هذه المدارك الغيبية، ما يصدر ليعض الناس، عند مفارقة اليقظة والتياسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي بنشوف إليه، بها يعطيه غيب ذلك الأمر كها يريد.

ولا يقع ذلك إلا في مبادئ النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختيار في الكلام، فيتكلم كأنه مجبور على النطق، وغايته أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الفالمين أنهم قتلوا من سجونهم أشخاصا ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في أنفسهم فأعلموهم بها يستبشع.

وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك، أن آدميًا إذا جعل في دن مملوء بدهن السمسم ومكث فيه أربعين يومًا يغذى بالتين والجوز حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه إلا العروق وشؤون رأسه، فيخرج من ذلك الدهن، فحين يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة. وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة لكن يفهم

منه عجائب العالم الإنساني.

ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة، فيحاولون بالمجاهدة موتًا صناعيًا بإماتة جميع القوى البدنية، ثم محو آثارها التي تلونت بها النفس، ثم تغديتها بالذكر لتزداد قوة في مشتها. ويحصل ذلك بجمع الفكر وكثرة الجوع، ومن المعلوم على القطع أنه إدا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه واطلعت النفس على ذاتها وعالمها. فيحاولون ذلك بالاكتساب، ليقع لهم قبل الموت ما يقع لهم بعده، وتطلع النفس على المغيبات.

ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشهالاً خصوصًا بلاد الهند. ويسمون هنالك الجوكية ولهم كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة، والأخبار عنهم في ذلك غريبة.

وأما المتصوفة فرياضتهم دبنية وعرية عن هذه المقاصد المذمومة، وإما يقصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق أهل العرفان والتوحيد، ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع التغذية بالذكر، فيها تتم وجهتهم في هذه الرياضة. لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرفان بالله، وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية. وحصول ما يحصل من معرفة العيب والتصرف لهؤلاء المتصوفة إنها هو بالعرض، ولا يكون مقصودا من أول الأمر، لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله، وإنها هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب، وأخسر بها صفقة فإنها في الحقيقة شرك. قال بعضهم: " من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني ". فهم يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه، وإذا حرض له ولا يحفل له، وإنها يريد الله لذاته لا لغيره، وحصول ذلك لهم معروف. ويسمون ما يقع لهم من التصرف كرامة، وليس شيء من الغيب والحديث على الخواطر فراسة وكشفًا، وما يقع لهم من التصرف كرامة، وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم.

وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وأبو محمد بن أبي زيد المالكي في آخرين فرارًا من التباس المعجزة بغيرها. والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفرقة بالتحدي فهو كاف. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله الله قال: " إن فيكم محدثين وإن منهم

عمر ». وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة تشهد بذلك في مثل قول عمر هه : "يا سارية الجبل ". وهو سارية بن زنيم، كان قائدًا على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات، وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام، وكان بقربه جبل بتحيز إليه، فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر بالمدينة فناداه: "يا سارية الجبل " وسمعه سارية وهو بمكانه، ورأى شخصه هنالك، والقصة معروفة. ووقع مثله أيضًا لأبي بكر في وصيته عائشة ابنته رضي الله عنها في شأن ما نحلها مل أوسق التمر من حديقته، ثم نبهها على جذاذه لتحوزه عن الورثة. فقال في سياق كلامه: "وإنها هما أخواك وأختاك فقالت: "إنها هي أسهاء فمن الأخرى، فقال: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية "، فكانت جارية وقع في الموطأ في باب ما لا يجوز من النحل. ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء. إلا أن أهل التصوف يقولون: إنه يقل في زمن النبوة إذ لا يبقى للمريد حالة بحضرة النبي، حتى أنهم يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة النبوية سلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها. والله يرزقنا المداية، ويرشدنا إلى الحق.

## فصل

ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء، وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين، وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق، مع أنهم عير مكلفين. ويقع لهم من الإخبار عن المغيبات عجائب، لأنهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب. وربها ينكر العقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم، والولايه لا تحصل إلا بالعبادة، وهو غلط، فإن فصل الله يؤتيه من يشاء، ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها.

وإذا كانت النفس الأنسانية ثابتة الوجود فالله تعالى يخصها بها شاء من مواهبه. وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين، وإنها فقد لهم العقل الذي يناط به التكليف، وهي صفة خاصة للنفس، وهي علوم ضرورية للإنسان يشتد بها نظره ويعرف أحوال معاشه واستقامة منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته، فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي هو معرفة المعاش، ولا استحالة في ذلك، ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف.

وإذا صح ذلك فاعلم أنه ربها يلتبس حال هؤلاء بالمجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم. ولك في تمييزهم علامات.

منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما، لا يخلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة، لكن على غير الشروط الشرعية لما قلناه من عدم التكليف، والمجانين لا تجد لهم وجهة أصلاً.

ومنها أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم، والمجانين يعرض لهم الحنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طبيعية، فإذا عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة. ومنها كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم، والمجانين لا تصرف لهم. وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه، والله المرشد للصواب.

## فصل

وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدارك للغيب، من دون غيبة عن الحس. فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النحومية ومقتضى أوضاعها في الفلك، وآثارها في العناصر، وما بحصل من الإمتزاج بين طباعها بالتناظر، ويتأدى من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء، إنها هي ظنون حدسية وتحمينات مبنية على التأثير النجومي وحصول المزاج منه للهواء مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في العالم كها قاله بطليموس. ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله. وهو لو ثبت فغايته حدس وتخمين وليس مما ذكرناه في شيء.

ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها خط الرمل نسبة إلى المادة التي يضعون فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط أشكالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية واستوائها فيهما، فكانت ستة عشر شكلاً، لأنها إن كانت أزواجًا كلها أو أفرادًا كلها فشكلان، وإن كان الفرد فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال، وإن كان الفرد في مرتبتين فستة أشكال، وإن كان الفرد فيهما في ثلاث مراتب فأربعة أشكال. جاءت ستة عشر شكلاً ميزوها كلها بأسهائها ونوعوها إلى سعود ونحوس، شأن الكواكب، وجعلوا لها ستة عشر بيتًا طبيعية بزعمهم، وكأنها البروج الاثنا عشر التي للفلك والأوتاد الأربعة، وجعلوا لكل شكل منها بيتًا وخطوطًا ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به، واستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن النجامة وبوع قصائه. إلا أن أحكام النجامة مستندة إلى دلالات طبيعية كها زعم بطليموس [دلالتها وضعية، وذلك أن بطليموس إنها تكلم في المواليد والقرانات التي هي عنده من آثار الكراكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضهائر وتقسيمها على بيوت الفلك، والحكم عليها بأحكام ذلك البيت النجومية وهي التي ذكر بطليموس.

واعلم أن الضائر أمور نفسية لبست من عالم العناصر، فليست من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية ولا دلالة لهما عليها. نعم إنه صار لفن المسائل مدخل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب والأوضاع، واستصعابا لمعاناة الارتفاع بالآلات وتعديل الكواكب بالجسبان، واستخرجوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها ستة عشر بيتا من بيوت الفلك وأوتاده، ونوعوها إلى سعد ونحس وممتزج، شأن الكواكب السيارة، واقتصر على التسديس من المناظرة، ونزلوا الحكام النجومية عليها كما في المسائل؛ لأن دلالة كل منهما غير طبيعية كما قدمنا.

وانتحل هذه الصناعة كثير من البطالين للمعاش في المدن، وصنفوا فيها التصانيف المحصلة لقواعدها وأصولها كها فعله الزناتي منهم وغيره. وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يتعرض بها لإدراك الغيب بإشغال الحس بالنظر في أشكال تلك الخطوط فتعتريه حالة استعداد كها يعتري المفطورين على ذلك كها نذكره بعد. وهؤلاء أشرف أهل هذه الصناعة. وهم على الجملة]، ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة في العالم، وربها نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهها، شأن الصنائع كلها. وربها يدعون مشروعيتها

ويحتجون نقوله ﷺ: الكان نبي يخط، قمن وافق خطه قذاك (١). وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من لا تحصيل لديه، لأن معنى الحديث كان نبي يخط فيأتيه الوحي عند ذلك بعخط، ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة لبعض الأنبياء [وإنهم صلوات الله عليهم متفاوتون في إدراك الوحي، قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ مَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فمنهم من يأتيه الوحي ويكلمه الملك ابتداء من غير طلب ولا وجهة لذلك. ومنهم من يتوجه فيها يعرض لهمن أمرر البشر سؤال أمته عن مشكل أو تكليف أو نحو ذلك، فيتوجه وجهة ربانية يتعرض بها لكشف ما يريد من ذلك من الله، ويعطي التقسيم هنا قسمًا آخر إن وجد؛ لأن الوحي قد يكون وهو يستعدله بشيء من الأحوال كالذي ذكرناه، وقد يكون وهو مستعد لبعض الأحوال كي نقل في الإسراء: أن بعض الأنبياء كان يستعد لنزول الوحي بسهاع الأصوات الطيبة الملحنة. وهذا النقل وإن لم يكن متمكنا في يستعد للزول الوحي بسهاع الأصوات الطيبة الملحنة. وهذا النقل وإن لم يكن متمكنا في المصحة إلا أنه غير بعيد، فالله تعالى يختص انبياءه ورسله بها يشاء.

وإذا تقرر ذلك وقد كنا قدمنا أن في أصحاب خط الرمل من يتعرض للكشف به بإشغال الحس بالنظر في تلك الخطوط والأشكال، فيعتريه حينتد الإدراك الغيبي والوجداني للتفرغ عن الحس جملة، ويفارق المدارك البشرية إلى المدارك الروحانية، وقد مر تفسيرها. وهذ من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمرايا، بخلاف من يختصر في ذلك منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين، وهو لم يفارق المدارك الجسمانية بعد جائلاً في مرامي الظنون فقد يكون شأن بعض الأنبياء استعدادًا بالخط في مقامه النبوي لخطاب الملك، كما يستعد به من ليس بنبي للإدارك الروحاني ومفارقة المدارك البشرية، إلا أن إدراكه روحاني فقط وإدراك النبي ملكي بالوحي من عدالله.

وأما مقامات أهل صناعة الخط في مدارك الحدس والتخمين فحاشى الأنبياء منها، فإنهم لا يشرعون التكلم بالغيب ولا الخوض فيه لأحد من البشر]، فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك، أي فهو صحيح من بين الخط بها عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحى عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من الخط مجردًا من غير موافقة وحي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المساجد (٥٣٧).

مقدمة ابن حلدون

فلاصحة فيه. وهذا معنى الحديث والله أعلم.

[ وليس فيه دلالة على مشروعية خط الرمل، ولا جواز انتحاله لتعرف الغيب كما هو شأن أهله في المدن، وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء على أن فعل النبي شريعة متبعة، فيكون مشروعًا على على مذهب من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا بمطابق لذلك، فإن الشرع إنها هو للرسل المشرعين للأمم، والحديث لم يدل على ذلك، وإنها دل أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن يكون غير مشرع، فلا يكون ذلك شرعًا ولا خاصًا بأمته ولا عامًا لهم ولغيرهم، وإنها يدل على أنها حالة تقع لبعض الأنبياء خاصة به فلا تتعداه للبشر. وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هنا والله الملهم للصواب].

فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمهم عمدو، إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا المقط سطورًا على عدد المراتب الأربع، ثم كرروا ذلك أربع مرات فتجيء ستة عشر سطرًا. ثم يطرحون النقط أزواجًا ويضعون ما بقي من كل سطر زوجًا كان أو فردًا في مرتبته على الترتيب، فنجيء أربعة أشكال يضعونها في سطر متتالية، ثم يولدون منها أربعة أشكال أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه، وما يجتمع منها من زوج أو فرد، فتكون ثهانية أشكال موضوعة في سطر، ثم يولدون من كل شكلين شكلاً نحتها باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين أيضًا من زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى تحتها، ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتها، ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتها، ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتها، ثم من الشكل الخامس عشر مع الشكل الأول شكلاً يكون آخر الستة عشر. ثم يحكمون على الخط كله بها اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات، والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر ذلك تحكها غريبًا. وكثرت هذه الصناعة في العمران ووضعت فيها الناكيف واشتهر فيها الأعلام من المتقدمين والمتأخرين، وهي كها رأيت تحكم وهوى.

والتحقيق الذي ينبغي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصاعة البتة ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح. ولذلك يسمي المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهريين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر

فيه من أهل هذه الخاصية وقصد بهذه الأمور التي ينظر فيها من النقط أو العظام أو غيرها أشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحظة ما، فهو من باب الطرق باحصى والنظر في قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة كي ذكرناه. وإن لم يكن كذلك، وإنها قصد معرفة الغيب بهذه الصناعة وإنها تفيده ذلك فهذر من القول والعمل. والله يهدي من يشاء.

والعلامة لهذه انفطرة التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبي أنهم عند توجههم إلى تعرف الكائمات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاؤب والتمطط ومبادىء الغيبة عن الحس، ويحتلف ذلك بالقوة والضعف على احتلاف وجودها فيهم. قمن لم توحد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب في شيء وإنها هو ساع في تنفيق كذبه.

## فصل

ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الأول الذي هو من مدارك النفس الروحانية، ولا من الحدس المبني على تأثيرات النجوم كها زعمه بطليموس، ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه العرافون، وإنها هي مغالطة يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولست أذكر من ذلك إلا ما ذكره المصنفون وولع به الحواص. فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم وهو مذكور في آخر كتاب السياسة المنسوب لأرسطو، يعرف به العالب من المغلوب في المتحاربين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما بحساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى الألف آحادًا وعشرات ومئين وألوفًا. فإذا حسبت الاسم وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم الآخر كدلك. ثم اطرح من كل واحد منها تسعة تسعة، واحفظ بقية هذا وبقية فذا وبقية وكانا معًا زوجين أو فردين معًا فصاحب الأقل منها هو الغالب، وإن كان أحدهما زوجًا والآحر فردًا فصاحب الأكثر هو الغالب، وإن كانا متساويين في الكمية وهما معًا زوجان فالمطلوب هو العالب، وإن كانا معًا فردين فالطالب هو الغالب. ونقل هنالك بينان في هذا المعمل اشتهرا بين الناس وهما:

أرى السزوج والأفسراد يسسمو أقلهسا وأكثرها عنسد التحسالف غالسب ويغلسب مطلسوب إذا السزوج يسستوي وعنسد اسستواء الفسرد يغلسب طالسب

ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونًا معروفًا عندهم في طرح تسعة، وذلك بأن يجمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الأربع وهي: "أ" الدالة على الواحد و " ي " الدالة على العشرة و هي واحد في مرتبه العشرات و " ق " الدالة على المائة لأنها واحد في مرتبة المثين و " ش " الدالة على الألف وهي واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف، لأن الشين هي آخر حروف أبجد. ثم رتبوا هذه الحروف الأربعة على نسق المراتب فكان منها كلمة رباعبة وهي "أيقش ".

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أبجد، فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف وهي: "ب " الدالة على اثنين في الأحاد و "ك " الدالة على اثنين في العشرات وهي عشرون و " ر " الدالة على اثنين في المئين وهي مائنان، وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي (بكر).

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على ثلاثة فنشأت عنها كلمة (جلس). وكذلك إلى آخر حروف أبجد. وصارت تسع كلمات نهاية عدد الأحاد وهي: " أيقش، بكر، جلس، دمت، هنث، وصخ، زغد، حفظ، طضغ ". مرتبة على توالي الأعداد، ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته، فالواحد لكلمة أيقش والاثنان لكلمة بكر، والثلاثة لكلمة جلس، وكذلك إلى التاسعة التي هي طضغ، فتكون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات، وأخذوا عددها مكانه، ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلاً من حروف الاسم: فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها، وإلا أخذوه كما هو، ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر وينظرون بين الحارجين بها قدمناه. والسر في هذا القانون بين. وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة إنها هو واحد، فكأنه القانون بين. وذلك أن الباقي من كل مرتبة فصارت أعداد العقود كأنها آحاد فلا فرق بين الاثنين والعشرين والماثنين والألفين وكلها اثنان، وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلثاة والثلاثة

الآلاف كلها ثلاثة ثلاثة. فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعداد العقود ولا غير، وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الآحاد والعشرات والمئين والألوف، وصارعدد الكلمة الموصوع عليها نائبًا عن كل حرف فيها سواء دل على الآحاد أو العشرات أو المئين، فيؤخد عدد كل كلمة عوضًا عن الحروف الني فيها، وتجمع كلها إلى آخرها كها قلناه. هذا هو العمل المتداول بين الناس منذ الأمر القديم.

وكان بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح فيها كلهات أخرى تسعة مكان هذه ومتوالية كتواليها، ويفعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه بالأخرى سواء وهي هذه أرب، يسقك، جزلط، مدوص، هف، تحذن، عش، خغ، تضظ، تسع كلهات على توالي العدد، ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته، فيها الثلاثي والرباعي والثنائي. وليست جارية على أصل مطرد كها تراه. لكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب في هده المعارف من النجامة والسيمياء وأسرار الحروف وهو أبو العباس بن البناء، ويقولون عنه: إن العمل بهذه الكلهات في طرح حساب النيم أصح من العمل بكلهات أيقش. والله أعلم كيف ذلك.

وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق. والكتاب الذي وجد فيه حساب النيم غير معزو إلى أرسطو عند المحققين لما فيه من الأراء البعيدة عن التحقيق والبرهان، يشهد لك بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ.

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيها يزعمون الزايرجة المسهاة "بزايرجة العالم" المعزوة إلى أي العباس سيدي أحمد السبتي من أعلام المتصوفة بالمغرب، كان في آخر المائة السادسة بمراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين. وهي غريبة العمل صناعة. وكثير من الخواص يولعون بإفادة الغيب منها بعملها المعروف الملغوز، يحرصون بذلك على حل رمزه وكشف غامضه. وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكونات والروحابيات وغير ذلك من أصناف الكائنات والعلوم. وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها: إما البروج وإما العناصر أو غيرهما. وخطوط كل قسم مارة إلى المركز ويسمونها الأوتار، وعلى كل وتر حروف متنابعة موضوعة، فمنها برشوم الزمام التي هي أشكال الأعداد عند أهل الدواوين والحساب

بالمغرب لهذا العهد، ومنها برشوم الغبار المتعارفة في داخل الزايرجة. وبين الدوائر أسهاء العلوم ومواضع الأكوان. وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولاً وعرضا يشتمل على خسة وخمسين بيتًا في العرض، ومائة وواحد وثلاثين في الطول، جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف، وجوانب خالية البيوت. ولا تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التي عينت البيوت العامرة من الخالية. وحافات الزابرجة أبيات من عروض الطويل على روي اللام المنصوبة تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك الزابرجة.

الا أنها من قبيل الألغاز في عدم الوضوح والجلاء. وفي بعض جوانب الزايرجة بيت من الشعر منسوب لبعض أكابر أهل الحدثان بالمغرب، وهو مالك بن وهيب من علماء إشبيلية كان في الدولة اللمتونية ونص البيت:

سوال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا وهو البيت المتداول عندهم في العمل لاستخراج الجواب من السؤال في هذه الزايرجة وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجواب عها يسأل عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعوه حروفًا، ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ودرجها.

وعمدوا إلى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من أوله مارًا إلى المركز، ثم إلى محيط الدائرة قبالة الطالع. فيأخذون جميع الحروف المكتربة عليه من أوله إلى أخره، والأعداد المرسومة بينها، ويصيرونها حروفًا بحساب الجمل. وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى المئين وبالعكس فيها كها يقتضيه قانون العمل عندهم. ويضعونها مع حروف السؤال ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحروف والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى المحيط. ويفعلون بالأعداد ما فعلوه بالأول ويضيفونها إلى الحروف الأخرى. ثم يقطعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه عندهم، وهو بيت مالك بن وهيب المتقدم، ويضعونها ناحية، ثم يضربون عدد درج الطالع في أس البرج عن آخر المراتب عكس ما عليه الأس عند أهل صناعة الحساب، درج الطالع في أس المبح عن أول المراتب. ثم يضربونه في عدد آخر يسمونه الأس الأكبر والدور

الأصلي. ويدخلون بها تجمع لهم من ذلك في بيوت الجدول على قوانين معروفة وأعهال مذكورة وأدوار معدودة. ويستخرجون منها حروفًا ويسقطون أخرى. ويقابلون بها معهم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف السؤال، وما معها، ثم يطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة يسمونها الأدوار، يعاودون ذلك بعدد الأدوار المعينة عندهم لذلك، فيخرج آخرها حروف متقطعة وتؤلف على النوالي فتصير كلهات منظومة في بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه وهو بيت مالك بن وهبب المتقدم حسبها نذكر ذلك كله في فصل العلوم عند كيفية العمل بهذه الزايرجة.

وقد رأينا كثيرًا من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة الواقع. وليس ذلك بصحيح، لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة، وإنها المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من حيث الإفهام والتوافق في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيبًا و موافقًا للسؤال. ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار. والدخول في الجدول بالأعداد المجتمعة من ضرب الأعداد المفروضة واستخراج الحروف من الجدول بذلك وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودة، ومقابلة ذلك كله بحروف البيت على التوالي، غير مستنكر. وقد يقع الأطلاع من بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء فيقع له معرفة المجهول.

فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس، وطريق لحصوله، ولا سيها من أهل الرياضة، فإنها تفيد العقل قوة القياس وزيادة في الفكر. وقد مر تعليل ذلك غير مرة.

ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة في الغالب لأهل الرياضة، فهي منسوبة للسبتي. ولقد وقفت على أخرى منسوبة لسهل بن عبد الله. ولعمري أنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة، والجواب الذي يخرج منها فالسر في خروجه منظومًا يظهر لي إنها هو المقابلة بحروف ذلك البيت. ولهذا يكون النظم على وزنه ورويه. ويدل عليه أنا وجدنا أعمالاً أخرى لهم في مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب منظومًا كها تراه عند الكلام

على ذلك في موضعه. وكثير من الناس تضيق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إلى المطلوب، فينكر صحتها ويحسب أنها من التخيلات والإيهامات، وأن صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كها يربد بين أثناء حروف السؤال والأوتار، ويفعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون، ثم يجيء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة.

وهذا الحسبان توهم فاسد حمل عليه القصور من فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات، والتفاوت بين المدارك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه إدراكه. ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس القطعي، فإنها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح لا مرية فيه عند من يباشر ذلك عمن له مزيد ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة في العدد الذي هو أوضح الواضحات يعسر على الفهم إدراكه لبعد النسبة فيه وخفائها، فها ظنك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه وغرابتها. فلنذكر مسألة من المعاياة يتضح لك بها شيء عما ذكرنا. مثاله: لو قيل لك خذ عددًا من الدراهم واجعل بإزاء كل درهم ثلاثة من الفلوس، ثم اجمع الفلوس التي أخذت واشتر بها طائرًا، ثم اشتر بالدراهم كلها طيورًا بسعر ذلك الطائر، فكم الطيور المشتراة بالدراهم والفلوس؟

فجوابه: أن تقول هي تسعة. لأنك تعلم أن فلوس الدراهم أربعة وعشرون، وأن الثلاثة ثمنها وأن عدة أثبان الواحد ثبانية، فإذا جمعت الثمن من الدراهم إلى الثمن الآخر فكان كله ثمن طائر فهي ثبانية طبور عدة أثبان الواحد على ذلك السعر، وتزيد على الثبانية طائرًا آخر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة أولاً، وعلى سعره اشتريت بالدراهم، فتكون تسعة. فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد المسألة. والوهم أول ما تلقى إليك هذه وأمثالها إنها يجعله من قبيل الغيب الذي لا يمكن معرفتة. وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج بجهولها من معلومها. وهذا إنها هو في الواقعات وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذي يخرج بجهولها من معلومها. وهذا إنها هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو العلم. وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسباب وقوعها ولا يثبت لها خبر صادق عنها فهو غيب لا يمكن معرفته.

وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الزايرجة كلها إنها هي في استخراج ألفاظ

الجواب من ألفاظ السؤال، لأنها كها رأيته استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخر. وسر ذلك إنها هو من تناسب بينهها يطلع عليه بعض دون بعض. فمن عرف ذلك التناسب تيسر عليه استخراج ذلك الجواب بتلك القوانين. والجواب يدل في مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفي أو إثبات. وليس هذا من المقام الأول، بل إنها يرجع لمطابقة الكلام لما في الخارج. ولا سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعهال بل البشر محجوبون عنه، وقد استأثره الله بعلمه ﴿ وَآلَلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

\* \* \*